## الرئيب فلان ف ممالك وامبراطوربات أفريقيت السّوكاء

تالیت حوان جوزیف نرجمت مختار السوبی شی

دارالكتب الاسلامية دارالكتاب للصرى دارالكتاب اللبنانس



۳۳ شایع قصبر الشیسل - ص.ب ۱۵۹ ت۷۵۲۰۱/۷۱۲۱۸۰ برقیا : (کتامصبر)

TELEX:21581 ATT:134 K.T.M CAIRO

TELEX: K.T.L 22865 LE

BEIRUT

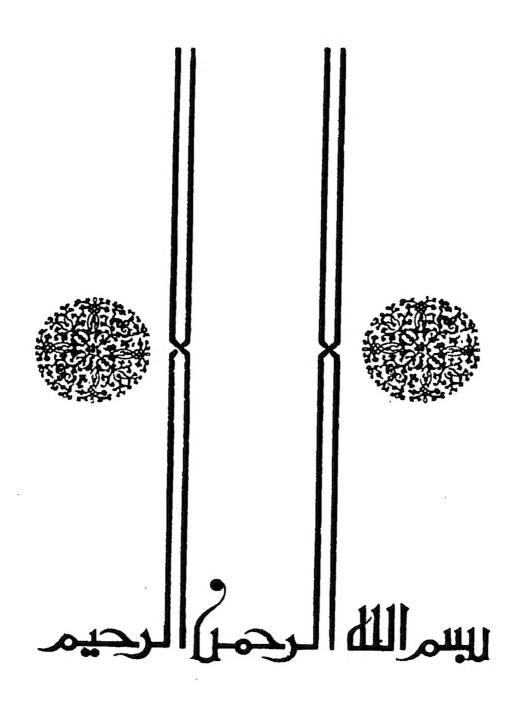

الطبعة الاولى ١٤٠٤هـ ــ ١٩٨٤م

## مقدمة المترجم.

اليس من المستغرب اننا مصريون وافريقيون ، ومع ذلك ، غان معلوماتنا عن تاريخ الشعوب الافريقية مازالت قاصرة ، بل ويظن اغلبنا ان افريقيا قارة بلا تاريخ منه 1

قد يكون عدرنا فى ذلك ندرة الكتب والمراجع التى تتنسساول تاريسخ الشموب الافريقية ، وخلو مكتباتنا بالتالى من مثل هذه المراجسع النادرة ، ولكن هذا العدر لا يعفينا من ضرورة المعرفة واهميتها ، بالنسبة لانتمائنا العضوى لتلك القارة ، وبالنسبة أيضا للروابط التى تربطنا سياسيا واجتماعيا بجميع الدول والشموب الافريقية التى تعيش فى عالم اليوم ، .

غير أن الظن بأن افريقيا بلا تاريخ ، أو بالاحسرى الجهل بوقائسع واحداث وشخصيات التاريخ الافريقي وعدم معرفة الحضارات الراقية التي صنعتها الشموب الافريقية التي تعيش جنوب الصحراء الكبرى ، ليس متفشيا بين المصريين وكل الشموب العربية الافريقية التي تستوطن الساحل الشمالي قصبب ، وأنها هذا الظن شائع أيضا بين جميع الدول والشموب الافريقية الحديثة ، وأن كان ذلك بدرجات متفاوتة ، بل ويمكن التول كذلك بأن هذا الظن منتشر أيضا بين جميع الدول والشموب في جميع تارات العالم منها

ومنذ زمن ليس ببعيد تيض الله بعض العلماء الذين تفرغوا لدراسسة تاريخ وحضارة الشعوب الافريقية . . وبدأت بالتالى تتضح معالم مبهرة عن حضارات كثيرة لا تخلو من روعة ورقى ، صنعتها الشعوب السمر التى تعيش فى مناطق غرب وشرق وجنوب التارة . .

وان كانت هذه الدراسات قد اخذت فى الانتشار بين الاوساط العلمية والثقافيسة فى اوربا وأمريكا ، فأولى بنانسدن المصريين ، وندن أفريقيون بحكم الانتماء القارى ، أن نعرف نتائج تلك الدراسات الحديثة . .

أولى هذه النتائج أن العرب المسلمين القدماء كانوا اصحاب الفضل الاول في استجلاء غوامض التاريخ الافريقي للشعوب السوداء التي تعيش جنوب الصحراء الكبرى وفي جميع أنحاء القارة .

وابتداء من القرن السابع الميلادى والقرون التالية ، بدأ تأثير العرب يتغلغل فى شمال القارة . . ثم انتقل هذا التأثير الى القبائل والشسعوب والممالك الافريقية فى غرب ووسسط القارة ، الى ان اتصل بتيار التأثير العربى المستمر على الشعوب والممالك الافريقية على السواحل الشرقية لافريقيا ، المواجهة للسواحل الغربية والجنوبية لشبه الجزيرة العربية .

كتب العديد من مؤرخى العرب وجغرافييهم عن تلك المناطق الشاسعة المترامية الاطراف والتي لم يكتب عنها احد من قبل . . وصحفوا البسلاد والمدن والناس ، وذكروا اسماء الملوك والاباطرة ، وكيفية حكمهم وسياساتهم وطموحاتهم العسكرية واحلامهم التوسعية التي كانوا يحققونها في اغلب الاحيان . .

كذلك مقد ذكر التجار العرب الذين كانسوا يتعاملون باستمرار مع القبائل والشعوب الافريقية ، مئات من القصص والحكايات والاساطير التي كانت تتوارث بين ابناء المريقيا السوداء ، جيلا بعد جيل ، ومازالت متوارثة حتى اليوم . . وقد ساهمت هذه المأثورات القبائلية والشعبية في القساء الضوء على الكثير من الحقائق الساطعة في التاريخ الافريقي القديم . .

لقد كانت هذه المأثورات المتوارثة هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لتلك القبائل والشعوب الافريقية لكي تحكى تاريخ الابساء والاجسداد والممالك والامبراطوريات التي انشاوها ، خصوصا وان الغالبية العظمي من اللغات الافريقية للاسف ، لغات منطوقة وليست لها ابجدية محددة الكتابة والتدوين



تحفة فنية رائعة من نحت فنان افريقى فى القرن السادس عشر



وقد عكف الكثير من علماء الغرب ، من الانثروبولوجيين المتخصصين في نروع الانثروبولوجيا المختلفة ، على دراسة وتحليل الاثار والشواهد والظواهر المنتشرة في جميع أرجاء المناطق الافريقية جنوب الصحراء الكبرى ويه

ونتيجة لهذه التحليلات والدراسات العلمية ، توصيل العلماء الى عشرات ومئات من المعلومات المذهلة عن تلك الحضيارات القديمة التى ظهرت في ربوع افريقيا طولا وعرضا ، سواء بالنسبة للصورة التاريخية لافريقيا اثناء فترة العصور الوسطى ، وقبل أن تتمزق القارة بين انياب المستعمرين ، أو بالنسبة للحضارات القديمة التى ظهرت وعاشيت في أفريقيا قبل الميلاد ، وحتى بالنسبة للحضارات الافريقية المغرقة في القدم والتى عاشت في المناطق الخصبة بالقارة منذ ملايين السنين ...!

وبطبيعة الحال فقد ظهرت ـ في خلال العتود الاخيرة ـ عشرات من الكتب والمراجع التي تتناول تفاصيل مثيرة عن تاريخ الشعوب والمالك والامبراطوريات الافريقية . وتاريخ ايام المجد وأيام الانكسار والاندهار وأيام المآسى والمصائب الكبرى . .

وعرفة الناس أن افريقيا لم تكن بلا تاريخ ، كما كان الظن السائد من قبل ، بل كانت هناك حضارات متميزة كان لكل منها طابعها الخاص ، وكانت هناك تسعوب متميزة صنعت هذه الحضارات ، وكانت هذه الشعوب منضوية في لواء العديد من المالك والامبراطوريات التي ظهرت واختفت في دوران التاريخ ، وكان هناك أيضا ملوك وأباطرة كبار استطاعوا أن يمدوا نفوذهم وهيمنتهم على بطاح واسعة ، يتحسكمون في الارض والناس ، ويفرضون نظم حكم مركزية مستقرة ، ويوجهون العقائد والديانات ، ويفرضون المسالك والمرات والطرق التجارية الكبرى التي تخترق القارة من الشمال الى الوسط ، ومن الغرب الى الشرق ، ويسيطرون بالتالى على حركة مبادلات ومقايضات تجارية دولية ، وكانوا من الثراء الفاحش بدرجة مذهلة ، ويملكون كنوزا هائلة من الذهب والحوهرات . .

وعرف الناس أن بعض المالك والامبراطوريات القديمة ، كانت تمتلك القوى الجيوش المحاربة فى التاريخ الذى كان يعاصر زمانها . . وأن جيش احدى هذه الامبراطوريات كان تعداده يتجاوز مائتى الف محارب من قادة وفرسان وضباط وجنود ، وكلهم كانوا مسلحين باتوى الاسلحة التى كانت

مستعملة فى ذلك الزمن ٠٠ بل وكان هناك جيش اغريقى « ارستقراطى » على نمط الجيوش الاوربية فى العصور الوسطى ، يتدرع فرسانه بالزرد وبالدروع الحديدية ، كما تتدرع الخيول فيه بدروع قوية تحميها أثناء تأديتها دور الدبابات فى المعارك ٠٠ !

وعرف الناس ايضا تفاصيل تثير الدهشسة عن مستوى فن نحت التماثيل من الخشب والعاج والابنوس والنحاس والبرونز ، حيث تبين أن التماثيل التي عثر عليها والتي يرجع تاريخها الى القرون الوسطى ، كانت على درجة فنية راقية ، سواء من ناحية النحت والتشكيل ، أو من ناحية الصب واتقان الصنع نه.

وتبين أن هناك حضارات أفريقية قديمة ، كانت تبنى بيوتها بالطوب الاحمر وليس بالاعتساب وفروع الاشجار كما كان متصنورا من قبل . . بل وظهر أن بعض الحضارات التى عاشت فى مناطق جنوب شرق القارة منذ نحو الف عام ، كانت تبنى البيوت والقصور والقلاع والمعابد من كتل الجرانيت الضخمة . . وظهرت الاثار الدالة على وجود أكثر من ثلثمائة مدينة أفريقية كانت مبنية كلها بالجرانيت . . !

وقد سمحت لى الظروف أن أتردد على لندن عدة مرات ، وكان من السهل دائما الحصول من مكتباتها على الكتب والمراجع التى تتناول الشئون الافريقية ، من سياسية أو اقتصادية أو تاريخية أو عقائدية أو ادبية . . وبهذه الطريقة استطعت تكوين مكتبة جدد صغيرة ومتواضعة ، ولكنها تتضمن أحدث ما صدر من كتب عالمية عن أفريقيا . .

وقد لاحظت أن كثيرا من هذه الكتب ، لم تكن مكتوبة في الاصل باللغة الانجليزية ، بل تمت ترجمتها عن الالمانية أو السويدية أو الفرنسية وغيرها من اللغات الاوربية التي يكتب بها العلماء المتخصصون حسب جنسياتهم المختلفة ، وشد انتباهي أن الاغلبية العظمى من هذه الكتب متاحة بعدة لغات .. بمعنى أن الكتاب الواحد متاح باللغات الاوربية المختلفة ، مهما كانت في الاصل جنسية مؤلفه .. الامر الذي اغراني بضرورة ترجمة بعض هذه الكتب إلى اللغة العربية ، لاتاحتها للقارىء العربي الذي يهمه كثيرا أن يزداد قربا إلى افريقيا والافريقيين ..

وقد انتهيت بالفعل من ترجمة كتابين :

( VOODOO : AFRICA'S SECRET POWER ) :: ولهما كتاب :: اولهما

وهو يتناول « عقيدة الفودو » كديانة سائدة فى مناطق غرب افريقيا المطلة على خليج غينيا . والكتاب من تساليف العالم النمساوى « جيرت شيزى » GERT CHESI وقد صدر هذا الكتاب فى الاصل سنة ١٩٨٠ باللغة الالمانية ، وفى سنة ١٩٨١ قام « أرنست كلامبايور » ERNEST .

اما الكتاب الثاني نهو: « امبراطوريات أنريقيا السوداء » BLACK AFRICAN EMPIRES وهو الذي اتشرف بتقديمه للقاريء العربي

وفى خلال شهور قليلة سائتهى باذن الله من ترجمة كتاب ثالث هو : « أطلس التاريخ الافريقى » THE PENGUIN ATLAS OF AFRICAN « الطلس التاريخ الافريقى » HISTORY من تأليف « كولين ما كيفيدى »

وارجو من الله تعالى ان يوفقنى الى بذل المزيد من الجهد لمواصلة تزويد القارىء العربى بتلك النخبة المتازة من الكتب المفيدة ، والتى كثر ظهورها وتداولها فى كل من أوربا وأمريكا فى السنوات القليلة الماضية . .

وهناك حكمة المريقيا قديمة تقول : « اذا كنت لا تعلم له مصيبة ، واذا لم ترغب في ان تعلم له المصيبة اعظم » . . وخير ما يمكن ان تنطبق عليه هذه الحكمة الطريفة ، هو العلم والمعرفة بالمريقيا ، وخاصة بالنسبة للعرب الالمريقيين منهم وغير الالمريقيين . .

وكل التوفيق فضل من الله ..

القاهرة : في أول يناير ١٩٨٤

مختسار السويفي



## الفصل الأول

# أف ريق الم

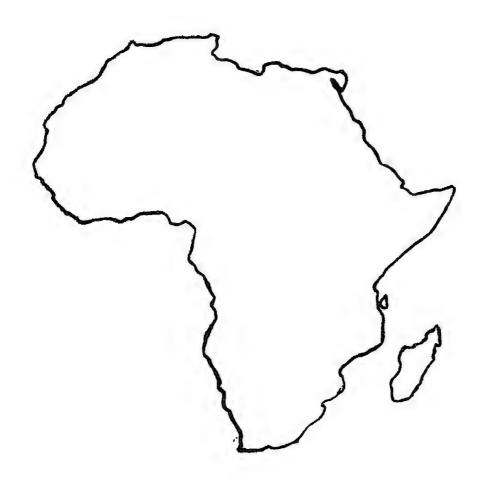

#### الفصل الاول

منذ عهد قريب ، استقرت النظريات العلمية على أن أفريقيا كانت المهد الاول الذى ظهر، فيه الانسان القديم ، بل وظهرت نظريات تؤكد أن أفريقيا كانت مسرحا للحلقة الاولى في سلسلة تطور الانسان .

ومن الطبيعى أن تلك القارة كانت حافلة ببنى الانسسان من أفراد وجماعات كانت تعيش فيها منذ عصور ما قبل التاريخ ، ومازالت تعيش فيها حتى الان ه

وفى العصور التاريخية المختلفة ، ظهرت فى ربوع تلك القارة عشرات من المجتمعات الانسانية التى كانت لها حضارات وثقافات مختلفة ، ولكنها حضارات افريقية الاصل والجذور ، ويمكن دراستها دراسة تحليلية لقارنتها بالحضارات الاخرى القديمة التى كانت تزاملها فى الزمان وان اختلفت معها فى المكان ، أى مقارنة هذه الحضارات الافريقية القديمة بغيرها من الحضارات القديمة الاخرى التى ظهرت فى زمانها فى مختلف قارات العالم الاخرى .

وحتى سنة ١٩٢٤، كانت النظريات العلمية مستقرة على أن قارة آسيا كانت المهد الاول للانسان القديم ، الا ان هذه النظريات قد انقلبت رأسا على عقب نتيجة لبحوث ودراسات العالم الانثروبولوجي (١١) البروفيسور « رايموند 1 . دارت » الذي أعلن اكتشافا مثيرا في ذلك العام .

فى احد المحاجر المخصصة لاستخراج الحجر الجيرى ، الواقعة على حسافة صحصحراء «كلا هارى KALAHARIف منطقة « يتشوانالاند BECHUANALAND بجنوب افريقياد . وكسا هدذا العالم الانثروبولوجى يقوم بأبحاثه وفحوصه للصخور والاحجار ، ودراسة ما يعثر عليه من حفريات .

(۱) الانثروبولوجى : هى علم أو علوم الانسان - تتناول دراسة كل نواحى « النوع الانسانى » وكل الظواهر المتعلقة بالانسان - وهى تعتمد فى ذلك على النتائسج التى توصلت اليهسا العسلوم والدراسات الاخرى -

وتنقسم علوم الانثروبولوجيا الى عدة فروع :

\* الانثروبولوجيا الطبيعية : تتناول بالدراسة النمو الجسمى للانسان من ناحية تطوره ، وتشمل « علم الحفريات البشرية » أو علم الانسان القديم ، و « علم الاجناس البشرية » من ناحية الخصائص الجسمية .

« الانثروبولوجيا الاجتماعية : تتناول دراسة النظم الاجتماعية المختلفة دراسة مقارنة ، وتهتم اساسا بنظم المجتمعات البدائية . الانثروبولوجيا الثقافية : تتناول دراسة عادات الشعصوب وتقاليدها ، دراسة تاريخية ، ويدخل فى نطاقها عدة علوم اهمها « الاركوبولوجي » : وهو علم يتناول بالدراسة ثقافات ما قبل التاريخ والثقافات البائدة ، و « الاثنولوجي » : وهو علم يتناول الثقافات الانسانية الحالية والاسستعانة عليها بدراسة انثروبولوجيا الجماعات المتأخرة ، كما يهتم بدراسة الاجناس البشرية الحالية والمندثرة ، مع العناية بالدراسة التحليلية المقارنة الشعوب البدائية ، وكذا دراسة الظواهسر الاجتماعية فى المجتمع البدائي ، على اساس المنهج التاريخي ، بقصد التعرف على نشأة الخاهرة أو النظام مع تتبع المراحل المختلفة التي مر بها ،

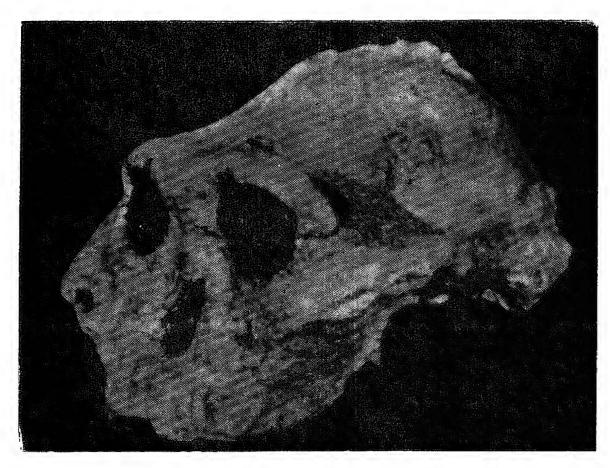

الجمجمة المتحجرة الأصلية « لانسان الزنج »

ولحسن الحظ عثر على جمجمة متحجرة « لحيوان » مات حين كان عمره ما بين ؟ ـ ٥ سينوات ، وقد تحجيرت هذه الجمجمة بفعل نفس التفييرات والعمليات الكيماوية التي كونت الاحجار الجيرية نفسها .

وبمزيد من الفحوص والدراسات التى اجريت على هذه الجبجهة المتحجرة للحيوان الصفير ، تبين أنها احدى حلقات التطور المفقودة بين الحيوان العالى وبين الاتسان الاول ، . طبقا لنظرية داروين في التطور أو النشوء والارتقاء .

كان « المخ » كبيرا . . وكانت الملامح تقارب ملامح الانسان الاول . . وكانت المفاجأة في هذا الاكتشاف أن الحيوان الطفل صاحب هذه الجهجمة كان يعيش منذ نحو مليون سنة على وجه التقريب . . !

وهكذا اعلن العالم الانثروبولوجي « رايموند دارت » نظريته التي تقول انه اكتشف الحلقة المفقودة في نظرية داروين في التطور . . وهو بهذا يؤكد صحة النظرية التي تقول أن الانسان الاول « تطور » عن مخلوقات لم تكن بشرية في الاصل » وتسبق ظهور الانسان الاول بمراحل .

وقد أطلق « دارت » على هذه الحلقة التي اكتشفها اسما علميا هو SOUTH AFRICAN APE أو AUSTRALOPITHECUS AFRICANUS أي « الانسان القرد الجنوب المريقي » .

غير ان هذه النظرية قد انقلبت رأسا على عقب سنة ١٩٥٩ .. بل وتأكدت الشكوك في صحة نظرية داروين برمتها .

. . .

فى تانزانيا .. كان هناك اثنان من علماء الانثروبولوجى يجريان المحاثهما ودراساتهما ، هما : العالم « الدكتور لويس ليكى » LEAKEY المواود فى كينيا ، والذى وهب حياته كلها للبحوث الانثروبولوجية فى المريقيا ، وزوجته العالمة الانثروبولوجية « مارى ليكى MARY LEAKEY فى المريقيا ، وزوجته العالمة الانثروبولوجية « مارى ليكى

وفى ١٧ يوليو ١٩٥٩ ، اكتشف العالمان هذا الكثيف الخطير الذي جمل نظرية داروين محل شكوك واعادة نظر .

عثر العالمان في احدى الحفريات على جمجمة متحجرة لمخلوق شديد الشبه بالانسان ٠٠ وبالفحص العلمى تبين أن هذا الشبيه بالانسان كان يعيش منذ مليون وسبعمائة وخمسين الف سنة « ٢٠٠٠ر٠٠٠ سنة » . واطلق العالمان عليه اسما علميا هر Zinj anthropus أو « انسان الزنج »

وكانت النتيجة العلمية التي وصل اليها العالمان الزوجان ، هي ان هذا الانسان هو نفسه الانسان الاول الذي تطور منه الانسان الحديث الذي يعيش في عالم اليوم ٠٠ وكان دليلهما على ذلك هو عثورهما في الاماكن المجاورة ، على أدوات حجسرية كانت مشذبة ومسسنونة بحيث يمكن استخدامها في « القطع » ٠٠.

وفي سنة ١٩٦١ عثر دكتور ليكي وزوجته ماري على أدوات أخرى هي عبارة عن نئوس يدوية مصنوعة بطريقة تجعلها صالحة « للدق والعزق » . . كما عثر أيضا على المزيد من الجماجم والعظام لانراد كانوا يعيشون في تلك المنطقة منذ ما يقرب من نصف مليون سنة ، وقد أطلق العالمان اسما علميا على هذا الانسان الجديد وهو « الانسان الماهر » Homo Habilis

ويعد موت الدكتور لويس ليكى ، واصل ابنه « ريتشارد ليكى » ابحات ابيه ، وكان الابن بدوره عالما متخصصا فى الانثروبولوجى ، . نفس العلم الذى تخصص فيه أبواه ، ولحسن الحظ فقد عثر ريتشارد على اهم دليل قاطع يؤكد النظرية التى قال بها أبوه ، وبؤكد الشكوك فى صحة نظرية التطور لداروين ،

فى احدى مناطق كينيا .. وبالتحديد فى منطقة الشواطىء الرملية اللجانب الشرقى من بحيرة « رودلف » عثر ريتشارد ليكى على هيكل عظمى متخجر لمخلوق شبيه بالانسان ثبت بالفحص العلمى أنه كان يعيش فى تلك المنطقة منذ نحو مليونين وستمائة الف من السنين « ...ر.۲٫۲۰٫۲ سنة » . . كُما ثبت بالفحص العلمى والتشريحى لعظام الفخذ ، أن هذا الشبيه بالانسان كُما ثبت بالفحص العلمى والتشريحى لعظام الفخذ ، أن هذا الشبيه بالانسان كان يمشى واقفا على قدميه ، مثله فى ذلك مثل « الانسان الحديث لمشا ولذلك فقد د اطلق عليه السما علميا هو المنسان الواقف على قدميه » .



أدوات حجرية كان يستعملها « الانسان الواقف على قدميه »

وهكذا اثبت هذا العالم أن « الانسان الحديث » قد ظهر في الاصل في صورة انسان واقف على قدميه ، يبشى أو يجرى بنفس الطريقة التي يبشى أو يجرى بها الانسان الحديث .

ومعنى ذلك أن اصل الانسان ليس « قردا » أو من القردة العليا كما تقول نظرية التطور التى كانت تنتصها حلقة أو حلقات منتودة ، هى الصلة بين هذه القردة العليا والانسان الحديث .

وعند اجراء المزيد من الفحوص التشريحية للجمجمة والهيكل العظمى للانسان الواقف على قدميه الذى عثر عليه فى كينيا ، أثبت العلماء الذين قاموا بالفحص التشريحى والفحص الالكتسرونى أن عظام الفخذ لهذا الانسان الذى كان يعيش فى المريقيا منذ ٢٦٠٠٠٠٠ سسنة كانت مماثلة للصفات التركيبية لمخذ الانسان الحديث .

كذلك مقد اثبتت المحوص التى اجريت لعظام اليدين ، أن هذا « الانسان الواقف على قدميه » كان فى امكانه استخدام ذراعيه ويديه وكفيه واصابعه بنفس الطريقة المعروفة للانسان الحديث ، وان كانت المهارة اليدوية لانسان اليوم قد فاقت كل حد بطبيعة الحال .

وبهذا انهدمت نظرية « الانسان القرد الجنوب انهريقى » التى قال بها من قبل العالم الانثروبولوجى « رايموند دارت » سنة ١٩٢٤ ، والتى كان يدعى نيها انه عثر على الحلقة المفقودة فى نظرية التطور لداروين . . نهذا « الانسان الواقف على قدميه » الذى كان يعيش فى انهريقيا من ملايين السنين ، كان يمشى ويجرى على الارض ويستعمل يديه واصابعه تماما كالانسان العادى الحديث ، ولم يكن يتشعلق مثسل القرود على اغصسان الشجر . . !

وعلى أية حال ، فأن الدراسات والاكتشافات في علم الانسسان « الانثروبولوجي » مازالت مستمرة .. وربما تؤدى الاكتشافات الجديدة الى اعادة كتابة هذا العلم مرة بعد اخرى .. ومع ذلك فأن الرأى العلمي الفالب الان هو أن أجداد الجنس البشرى القدماء ، كانوا يعيشون في الوادى الخصيب للاخدود الافريقي العظيم في مناطق شرق افريقيا .. وبالرغم من ذلك فلا شيء يمكن القطع به على وجه اليقين .. ومازال هناك الكثير من الاسرار والاسئلة الخاصة بنشأة وظهور الانسان على الارض .. ومازالت

الاسرار غامضة على نحو ما ، ومازالت الاجابة عن الكثير من الاسئلة محل محص وتحقيق من العلماء ومعامل التحليل الالكتروني الحديثة . .

. .

ومن هذه البقعة النائية في شرق افريقيا . . ومنذ ذلك الزمن السحيق في القدم . . خرجت تجمعات « الانسان الواقف على قدميه » . . لتتجول في مختلف انحاء القارة ، شرقها وغربها وجنوبها وشمالها . . واخذت هذه الجماعات تكيف حياتها طبقا للظروف السائدة في بيئات الاستيطان الجديدة ، حيث يتوفر الطعام والمأوى . . كذلك مقد أخذ لون بشرته يتكيف طبقا للتغيرات المناخية التي طرات على القارة عبر ملايين السنين . .

ولهذا نجد ان الافريقيين الذين يعيشون الان فى مناطق شمال أفريقيا وعلى شواطىء البحر الابيض المتوسط يتميزون ببشرة لونها أفتح بكثير من لون بشرة الافريقيين الزنوج الاصلاء الذين يعيشون فى مناطق غرب القارة ووسطها ، ويعتبر لون بشرتهم ادكن ألوان البشرات فى افريقيا كلها . .

(بالاضافة الى الظروف المناخية التى ادت الى انتشار اللون القمحى الفاتح بين شعوب شمال افريقيا ، هنا ك ظروف انثروبولوجية اخرى تتمثل في الهجرات المتعاقبة التى كانت تفد الى شمال افريقيا من آسيا ومناطق القوقاز . . ) .

كذلك فالملاحظ أن قبائل « الاقسرام » Pygmies الذين يعيشون في مناطق الغابات الاستوائية الممطرة بغرب ووسط القارة ، حيث تتوفر الظلال والحماية من التعرض للهيب الشمس ، يتميزون بلون اغتح من لون أبناء عمومتهم الذين يعيشون في المناطق المكشوفة المتعرضة لحسرارة الشمس في المراعى ، وأطراف الصحارى وأقاليم السافانا .

وقد اثبتت النتائج العلمية الحديثة أن قبائل وشعوب « البوشمن » الذين يعيشون في مناطق صحراء كلاهارى ، كانوا أيضا من السكان الاوائل الذين استوطنوا تلك المناطق منذ تاريخ غارق في القدم . . وذلك رغم أن العلم لم يتوصل حتى الان الى نتائج مؤكدة عن أصل البوشمن والمكان الذي كان يعيش فيه أجدادهم وأصولهم الاوائل .

وفى مناطق الشواطىء الشرقية من أغريقيا ، يعيش « الحاميون » Hamites السذين ورد ذكرهم في التسوراة باعتبارهم أولاد وابناء حام بن النبى نوح ٠٠ ولون بشرة هؤلاء الحاميين يميل الى الصفرة الضاربة

الى اللون البنى ، كما أن ملامحهم تقترب الى ملامح الشعوب الافريقية التى تعيش فى مناطق البحر الابيض المتوسط ، أكثر من اقترابها من ملامح الشعوب الافريقية التى تعيش فى مناطق غرب ووسط وجنوب القارة .

والى جانب الظروف الطبيعية والمناخية والبيئية التى ادت الى اختلاف لون بشرة وملامح الحاميين ، هناك راى يقول ان السبب فى ذلك يرجع ايضا الى الهجرات المتعاقبة الوافدة من قارة آسيا ، والتى استقرت فى شواطىء شرق افريقيا وامتزجت بشعوبها .

ومن هذا يتبين لنا مدى التنوع والاختلاف بين جميع الشعوب والقبائل التى تعيش فى الهريقيا ، هذا التنوع الناتج اساسا بسيب تنوع بلل وتناقض بالظروف الطبيعية والمناخية والبيئية والبشرية التى سامت وتسود تلك القارة منذ ملايين السنين . .



#### الفصيل السشياني

## أف ريقيا

فتارة المتناقضات

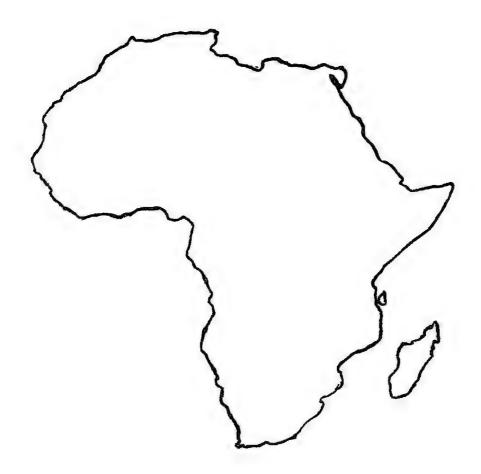

### الفصل الثاني

تبلغ مساحة الاراضى الصحراوية فى المريقيا نحو سبعة ملايين وربع مليون « ٢٠٠٠ر٠٠٠ » كيلو متر مربع ..!

ولكى ندرك مدى اتساع وضخامة هذه المساحة ، ملنتصور اننا لو وضعنا رقعة المساحة التى تشغلها الولايات المتحدة الامريكية برمتها والتى تبلغ نحو ،،،ر،،، مكلو متر مربع داخل هذه المنطقة الصحراوية الافريقية ، منان الولايات المتحدة تختفى بكاملها داخل هذه المنطقة الصحراوية الهائلة ، بل وسوف تحيط بها الرمال أيضا من كل جانب ، بمساحة تصبل الى نحو ،،،ر،،، الكيلو متر مربع .

ولكن هناك حقيقة علمية تؤكدها البحوث والدراسات الجغرافية والمناخية لكوكب الارض . . هذه الحقيقة تقول أن المناطق الصحراوية الافريقية حديثة التكوين . . ولم تكن افريقيا فيما مضى تضم كل هذه الصحارى . .

وقد اثبت الحنريات والبحوث الجيولوجية ، انه منذ نحو ما لا يزيد عن خمسة آلاف سنة ، لم تكن الصحراء الكبرى بمثل هذا الاتساع الهائل القائم الان ٠٠ بل كانت منطقة صحراوية صغيرة محاطة بأراض خصبة غنية تنمو فيها ملايين الاشجار وتغطيها الاعشاب الخضراء ، ويعيشن على خيراتها مئات من القبائل والشعوب التي كانت تتمتع باقتصاديات الوفرة ،

وتعتمد فى حياتها على ما توفره الطبيعة من انتاج هائل من الثمار والبذور والجذور ، ومما يؤكل أو ينتفع به من الحيوان والدواب ، كما كانت المجارى والبحيرات المائية حافلة بوفرة هائلة من مختلف أنواع الاسماك . . !

#### باذا حسدث اذن ١٠٠ ١١

لقد طرات تغيرات مناخيسة هائلة شملت الكرة الارضسية برمتها فى المشرة الاف سنة الاخيرة . ولقد تأثرت افريقيا بهذه التغيرات فى المناخ مثلما تأثرت بها قارات العالم الاخرى .

انتشعت السحب ولم تعد تستط الامطار ، غانقطع الماء عن مجاريه، وجفعت المستنقعات والبحيرات التي كانت منتشرة في كل مكان ، فماتت الاسماك والحيوانات المائية التي لا تتحرك الا في الماء ودفنت في طبقات الطين المتراكمة . . أما الحيوانات الاخرى التي تعتمد على ارجلها في الجرى، فهاجرت في شكل الاف وملايين القطعان الى المناطق الاخرى التي تتوفر فيها يسبل الحياة .

كذلك نقد حدثت هجرات بشرية مماثلة .. نقد رحلت القبائل والشعوب التى كانت تميش فى تلك المناطق الى مناطق اخرى داخل القارة او على شواطئها ، وذلك بعد ان تحولت أراضيهم نيما بعد الى صحراء تاحلة ، تهتد من شواطىء المحيط الاطلنطى فى غرب القارة ، متجهة نصو الشرق حتى وصلت الى شواطىء البحر الاحمر ، وذلك بعرض يصل الى نحو النين من الكيلو مترات .. ا

وبالرغم من أن هذا التغير المناخى قد أدى الى ظهور هذا الفاصل الرملى المعريض بين الشعوب الافريقية التى تعيش شمال الصحراء ، والشعوب الافريقية التى تعيش جنوب الصحراء ، الا أن الصلات لم تنقطع ابدا بين الافريقيين ككل طوال التاريخ . فقد كانت هناك اتصالات مستمرة بين الشمال والجنوب ...

ويمكن القسول يصغة مؤكدة انه في الوقت الذي ظهرت غيه أعلى مستويات الحضارة الانسانية في العالم القديم على ضفاف النيل ودلتاه في مصر القديمة ؛ كانت هناك حضارات المريقية اخرى في جنوب الصحراء الكبرى ؛ معاصرة للحضارة المصرية ، ولكننا للاسف لا نعرف الا أتل القليل من تاريخ هذه الحضارات الافريقية السوداء . .

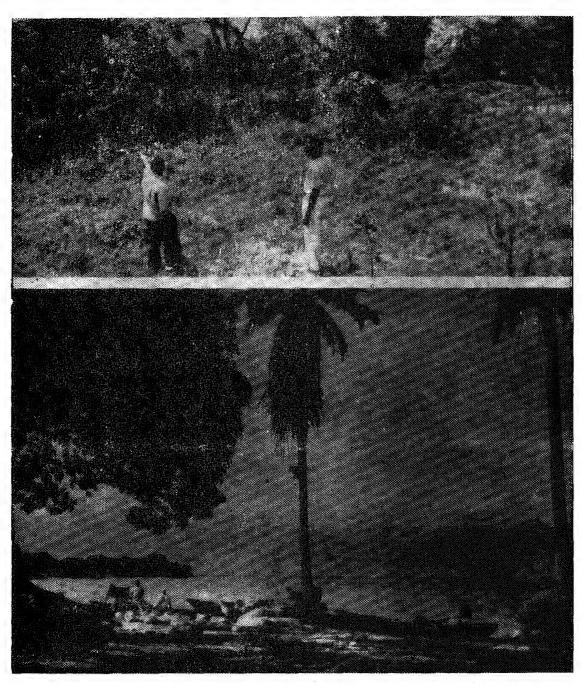

العليا: في غابات جنوب السودان السفلى: ضفاف بحيرة نياسا، على حدود موزمبيق

ومن النتائج الاخرى التى ادت اليها التغييرات المناخية في اغريقيا ، انها اثرت ولا شك في تنوع الحضارات للقبائل والشعوب التى تعيش في مناطق مناخية مختلفة . . ففي مناطق السافانا والاعشاب المدارية ، تحترف الشعوب والقبائل مهنة الرعى كأستاس تقيم عليه صرح حياتها ، فأصبحوا بالتالى رعاة لا يستقرون في مكان واحد ، بل يتنقلون دواما الى حيث يوجد العشب وتتوفر المياه . .

أما القبائل والشعوب الافريةية التي تعيش في مناطق الشواطيء الشرقية للقارة ، فقد تأثرت كثيرا بجيرانهم من العرب والاسيويين ، ولم تقطع الصلات النجارية والثقافية بين هؤلاء وأولئك على مدى التاريخ القديم والتاريخ الحديث .

اما القبائل والشعوب الاخرى التى كانت تعيش داخل قلب القارة، مقد ادت الظروف الى انفصالها فى جماعات بشرية مستقلة قليلة الاتصال بالاخرين من الجماعات الاخرى .

ومنذ ملايين السنين ، حدث تغير جيولوجى هائل فى شرق أمريقيا . . فقد انشقت الارض عن « الاخدود الامريقى العظيم » الذى يمتد منحنيا من شمال كينيا متجها الى الجنوب ، حيث يخترق تانزانيا ثم موزمبيق . .

ويصل عرض هذا الشق أو الصدع الهائل نحو «١٥» كيلو مترا في بعض المناطق ، ويصل عمقه نحو «٧٠٠» متر . ويعتبر هذا الاخدود من أخصب الاراضى الافريقية ، حيث تتوفير فيه كل الظروف الملائمة للزراعة والاستنبات ، لذلك فقد عاش فيه الانسان الاول منذ ملايين السنين ، كما التبت الحفريات الحديثة .

وحتى نهر النيل العظيم ، الذى ينبع من قلب القارة ويمتد حتى يصل الى البحر الابيض المتوسط ، كان من المكن أن يؤدى دوره الطبيعى كطريق للاتضال بين من يعيشون فى شتمال الصحراء ومن يعيشون فى جنوبها ، الا أن هذا الطريق كان مسدودا فى الجنوب ، حيث تعترض مجراه مساحة كثيفة هائلة من المستنقعات النباتية المعروفة باسم « منطقة السدود » . .

إما « الزنوج » الذين يعيشون في مناطق الشواطىء الغربية للقارة فقد كانوا على اتصال مستمر بالعرب ، لدرجة انهم قد تأثروا بالحضارة العربية ، واعتنق أغلبهم الدين الاسلامى ، واصطبغت حضارتهم بالتالى بصبغة اسلامية .

ولكن الزنوج الذين كانوا يعيشون في مناطق غرب القارة ، لم يكونوا مهيئين للحياة داخل منطقة الغابات الاستوائية الكثيرة الامطار والكثيفة النباتات والاعشاب والاشجار ، فتركوا تلب هذه الغابات لقبائل أخرى كانت لها قدرة على التكيف بظروف البيئة ، وهم قبائل «الاقزام» الذين يعيشون حياة لها طابعها الخاص ، ومختلفة تماما عن طريقة حياة الاخرين .

ومما زاد في عزلة القبائل والشعوب الافريقية التي تعيش داخسل الغابات الاستوائية المطرة ، ان تلك المناطق تعتبر بيئة صالحة جدا لتوالد الحشرات المتوحشة التي تقضى في سهولة على حياة الانسان والحيوان ، خصوصا بعوض الملاريا والحمى الصفراء وذباب تسى تسى الذي يبيد الحياة بلدغة واحدة . . وفي مثل هذه الظروف الصعبة المعادية للحياة ، غان معدل النهو السكاني بطيء للفايسة ، مع ارتفاع معدل الوفيات بطريقسة رهيبة . . ولهذا يمكن القول بأن هذه القبائل طّلت تعيش حياتها الخاصسة منعزلة عن الاخرين ، كما انعزل الاخرون عنهم .

والملاحظ بصفة عامة أن جميع الحضارات الانسانية التي ظهرت في المريقيا السوداء ، كانت من صنع القبائل والشعوب التي تعيش في مناطق الشرقية والغربية ، والقبائل والشعوب الاخرى التي تعيش في المناطق العشبية الصالحة للرعى والمناطق الخصبة الاخرى الصالحة للاستزراع والاستنبات . .

هاهى اذن الارض الافريقية التى عاش ويعيش عليها الانسان الافريقى .. فى قارة حافلة بالمتاقضات : غابات استوائية كثيفة عالية الرطوبة .. وثلوج كليمانجارو .. ورمال حمصتها الشمس الحارقة فى الصحراء الكبرى وصحراء كلاهارى .. وخضرة يانعة خصبة فى اراضى الاخدود الافريقى العظيم ..

وعلى هذه الارض عاشت على مدى التاريخ ، وما قبل التاريخشعوب مختلفة تتكلم منسات اللفات المتباينة ، وصنعت حضارات ومسالك وامبراطوريات ، مازال التاريخ يكشف عنها ، ورقة ورقة . .

## الفصيل الثالث

## مملكةكوش

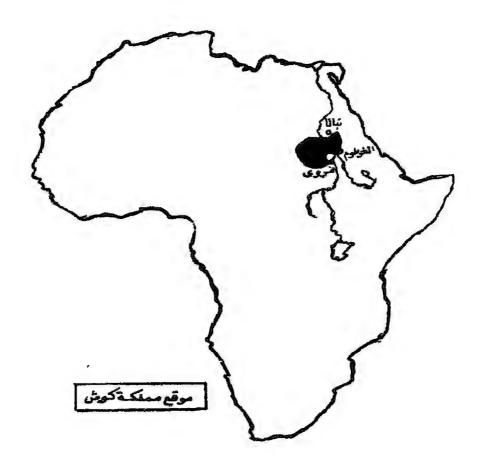

## القصل الثالث

ومثلما كانت المريقيا اول مهد ظهر له الانسسان ، لقد كانت على الارجح اول مهد ظهرت له حضارات الانسان . . ويمكن القول بصفة لقاطعة ان الحضارة المصرية التي ظهرت في شمال شرق المريقيا ، كانت أرقى وأعلى واعظم حضارة صنعها الانسان القديم .

وقد كان من المتوقع لمثل هذه الحضارة الراقية المتقدمة ، أن تؤثر في حضارات المريقيا السوداء ، وكانت اقسرب المناطريق الالمريقية منالا للمصريين القدماء ، هي بلاد النوبة أو « أرض كوش » LAND OF KUSH كما كان يسميها قدماء المصريين .

وقد ذكرت « أرض كوش » فى « سفر التكوين » عند قكر قصة أولاد نوح الثلاثة الذين تفرقوا ليعمروا الارض بالنسل الانسانى فى جميع أرجاء الدنيا المختلفة ، حيث كان نسل كل ابن من ابناء نوح يمثل نوعا متميزا من جنس الانسسان .

ولكن من الناحية التاريخية لا يوجد ذكر لارض كوش تبل الالف الثالثة تبل ميلاد المسيح ، حيث سجل المصريون القدماء وصفا للجماعات البشرية التى كانت تسكن مناطق النيل الاوستط فيما وراء الحدود الجنوبية لصر الطيا . .

ويتلخص هذا الوصف فى أن هذه الجماعات كانت عبارة عن تبائل متفرقة تعيش على صيد الحيوان والاسماك ، ولا تكاد تهتم بالزراعة الا في التليل النادر ...

ومنذ بداية التاريخ المصرى وعصر الاسرات النرعونية التى حكمت مصر ابتداء من سنة ( ٣٢٠٠ ق ، م ) وبلاد كوش كانت تحت هيمنسة وسيطرة المصريين ، باعتبارها الامتداد الاستراتيجي للعمق المصرى من ناحية الجنوب .. حيث أقام الفراعنة الاوائل العديد من القلاع الحربيسة والمراكز التجارية والمعابد الدينية في طول بلاد كوش وعرضها .

وفى سنة ١٥٧٠ ق ، م ضم المصريون القدماء بلاد كوش نهائيا ، واصبحت جزءا لا يتجازاً من الأراضى المصرية ، وبالتالى غقد أزدهرت الحضارة فى تلك البلاد وأخذت بيد القبائل البدائية لتعلمها حرفا اخرى ، كالزراعة والتعدين ، ولتفرض عليها التدين بالديانات المصرية وعبادة الالهة المصريين ، وبالتالى اعتناقهم للثقافة المصرية ولغة وعادات المصريين ،

ومن ارض كوش كان المصريون يستخرجون الذهب من المناجم التى بحثوا عنها واستفلوها احسن استفلال ، كما كانوا يستخرجون المسادن الاخرى غير الذهب ، وبالتالى أزدهرت صناعة التعدين فى بالاد كوش ، وانتشرت المران الصهر وتجهيز المعادن لجعلها صالحة للتصنيع

كذلك فقد كانت تلك البلاد مصدرا إساسيا للماج والابنوس السدى ساهم في رفع الثقافة الفنية والتذوق الفني حين كان يتحول الى منتجات واشكال فنية يتزين بها الانسان ويختال . .

اما أهالى كوش فقد اندمجوا فى تلك الحياة التى جاءتهم من الشمال، وتعاطوا حرفا جديدة لم يألفوها من قبل 4 حيث اشتغل الكثيرون - سواء ببلادهم أو فى مصر - كعمال وفلاجين .. بل وانخرطوا أيضا فى سلك الجندية النظامية للجيش المصرى الذى كان يعتبر أقوى الجيوش العسكربة فى العالم القديم وأكثرها تنظيها ..

ولكن الى جانب هذا الانسدماج الكامل فى الارض المصرية والثقافة المصرية ، فقد احتفظ الكوشسيون كذلك بطابعهم الخاص ، وشخصيتهم القومية المتميزة، ، فتجمعوا في وحدة مستقلة وانشاوا لانفسهم مملكة أخذت تقوى على مدى الزمن .

وأول ملك موى تولى الحكم في بلاد كوشن ، هو « الملك كاشتا » وكان ذلك في سنة ٧٥٠ ق ، م ن وقد مويت شوكة الكوشيين في عهده ، وكون منهم جيشنا نظاميا اتجه به نحو الشمال الى مصر ، وكانت الحضنا المضارة



أهرامات مدينة « مروى » القديمة -

المصرية في ذلك الوقت قد كبرت وشاخت كما اخذ التفكك يدب في اركان الدولة .

وفى سنة ٧٢٥ ق ، م استطاع « الملك بعنفى » ابن الملك كاشتا ان يدخل مصر غازيا ، وان يصبح اول فرعون نوبى يجلس على عرش مصر ، ويبدأ في عهده تاريخ الاسرة المفامسة والعشرين ، ضمن سلسلة الاسرات الملكية الثلاثين التى حكمت الديار المصرية .

#### . .

ولكى ندرك مدى العظمة التى بلغتها مملكة كوش فى ذلك الزمن ، ملنتصور أن ملوكها كانوا يحكمون أرضا شاسعة ، تمتد من شواطىء البحر الابيض المتوسط فى الشمال ، حتى الحدود الشمالية والغربية لدولة اثيوبيا الحديثة . . ويجرى النيل فى تلك الاراضى بما يزيد طوله عن «٢٢٥٠» كيلو مترا . . .

وكانوا يحكمون شعبا استوعب الدروس الحضارية وتعددت فيه الصناعات والحرف ، حيث ازدهرت صناعة الاوانى الخزفية والسيراميك على نطاق واسع ، وصارت تصدر بكيات كبيرة الى مناطق اخرى خارج أفريقبا ، لما اشتهرت به من رقة فى الذوق ودقة فى الصناعة .

كذلك ازدهرت في عهدهم اعمال الصياغة للذهب والاحجار الكريمة - واشعفال التحف الراقية المصنوعة من الابنوس والعاج والتي كانت تصدر بدورها الى دول اخرى خارج أفريقيا ، حتى وصلت الى جنوب غرب آسيا ، حيث كانت تزين بها قصور أباطرة الفرس ، بل وتدل بعض الشواهد التاريخية على وجود علاقات تجارية بين مملكة كوش وملوك اسرة « هان » الما لتى كانت تحكم بلاد الصين أيامهم .

وفى سنة ٥٣٠ ق ، م نقل الكوشيون عاصمتهم من مدينة « نباتا " Meroe الى عاصمة جسديدة هى مدينسة « مسروى » Napata التى تبعد حوالى مائتى كيلو متر شمال مدينة « الخرطوم » عاصمة السودان

وقد بلغت هذه العاصمة الافريقية الجديدة شأوا عظيما في الحضارة والرقى مازالت آثاره باقية حتى اليوم ، وتعتبر خير شاهد على ما كان لتلك المدينة من مكانة حضارية في قلب العالم القديم . .

وقد بنيت « مروى » في الاصل على نفس نمط وتخطيط المدن المصرية المعروفة في شمال وادى النيل . . وانتشرت فيها القصور المسيدة على نفس نمط القصور الفرعونية ، كما انتشرت المعابد التي تأخذ شكلا فرعونيا خالصا ، بل وكانت الالهة التي تعبد هي نفستها الهة المصريين ، وعلى رأسهم « آمون رع » الى جانب الالهة المحليين . .

بل وحين كان يموت « فرعون كوش ) كان يدفن في مقابر ضخمه مشيدة على طريقة الاهرام المصرية ، وان لم تبليغ ضخامته ومازال الكثير من آثار تلك الاهرام الكوشية باقيا حتى اليوم .

وكان ملوك كوش يحكمون استنادا لفكرة « الحق الالهى » اذ كانوا جميعا يعبدون كنسل مباشر من الالهة وكان الملك يعتبر الها معبودا حين حياته وبعد موته ٠٠٠

غير ان الاهمية الحقيقية لمدينة « مروى » عاصمة مملكة كوش النوبية ، كانت تتمثل في اعتبارها أكبر مركز « لصناعة الحديد » في العالم القديم . فقصد انشئت المئات من الافصران الضخمصة لصهر معدن الحديد وتجهيزه للتصنيع ، وتصديره الى الخارج اما في شكل سبائك أو في شكل منتجات كاملة الصنع كالاسلحة الحديدية بأنواعها المختلفة ، بالاضافة الى المصنوعات الحديدية التقليدية كالفئوس والمناجل واسنان المحاريث والمناشير وغير ذلك من الادوات المستخدمة في الحرف والصناعات المعمارية والمدنية .

وقسد ادى هذا الازدهار الصناعى والانتاجى الى نشسوء علاقات تجارية دولية بين مملكة كوش وغيرها من الممالك الاخسرى فى افريقيسا وآسيا . و واحتك النوبيون بغيرهم من الامم الاخسرى ، وتأثروا بالفعل بالعديد من الثقافات والحضارات التى كانت تتميز بها تلك الامم .

وعلى سبيل المثال ، فقد كان الاله «أبيد ماك » كبير الالهة في الملكة على شكل اسد له ثلاثة رؤوس ، وهو ما يدل على تأثر الكوشيين بالفن الهندى . . أما الثقافة العامة للكوشيين ، فقد تأثرت — الى جانب قيامها على أساس الثقافة المصرية — بالثقافة التي كان يعتنقها العرب في شبه الجزيرة العربية على الشاطىء الاخر من البحر الاحمر ، والذين كانوا على اتصال مستمر ودؤوب ببلاد كوش وأهلها على مدى آلاف السنين . .

اما اللغة الرسمية التي كانت سائدة في بلاد كوش ، نقد كانت اللغة المصرية ، حين كانت مصر مهيمنة على تلك البلاد . . وكانت الكتابة قائمة على استخدام الابجدية الهيروغليفية التي كانت سائدة في مصر .

ولكن عندما قل التأثير المصرى على بسلاد كوش وبدأت مرحلة الاستقلال ، انشأ الكوشيون لانفسهم ابجدية خاصة تتكون من ثلاثسة وعشرين حرفا ، وصاروا يكتبون بها تاريخهم على جدران القصور والمعابد والمقابر ، ولكنها للاسف لغة غامضة تعرف علميا باسم «هيروغليفية مروى الغامضة » .

وقد نجح بعض علماء اللغات القديمة في حل الشفرة الصوتية لتلك الحروف ، وعرفوا على وجه اليقين الصوت الذي يعبر عنه كل حرف ، ولكنهم للاسف لم يصلوا بعد الى كيفية تركيب الكلمات والجمل ، ولا معانى تلك الكلمات اذا عرفت ، وحتى يجىء اليوم الذي يكشف فيه النقاب عن معانى هذه اللغة ، فسوف يظلل التاريخ الحقيقي لمملكة كوش دفين الغموض ، وبالتالى ستظل معارفنا محدودة عن تلك الملكة الافريقية التي ظهرت في التاريخ القديم ، والتي يمكن اعتبارها بحق أرقى حضارة ظهرت في افريقيا السوداء جنوب الصحراء ،

وتدل الشواهد التاريخية على أن تلك المملكة العريقة ، قضت ايامها الاخيرة في حروب مستمرة ضد قبائل الرعاة التي كانت تزحف الى كوش قادمة من الصحراء لتنهب وتدمر وتخرب هذه الحضارة المستقرة الراقية .

وقد انهكت الحروب اقتصاد البلاد ، وتفككت اوصال الدولة الكوشية . . وفي نفس الوقت كانت هناك على حدود كوش الشرقية (شمال الحبشة حاليا) دولة افريقية اخرى اصبحت قوية وقادرة ، هي «ملكة أكسوم » Axum

وفى سنة ٣٢٥ ق . م ، قام الملك « عيزنا » ملك أكسوم بغزو بلاد كوش ، وانتهت بذلك حضارة كوش العظيمة التى استمرت نحو الف سنة، كما ساهمت العوامل المناخية فى اندثار تلك الحضارة ودفنها فى الرمال ، التى قد تكشف لنا فى يوم ما ، عن المزيد من المعرفة بتلك الحضارات الافريقية العريقة التى قامت واندثرت فى التاريخ القديم . .

## الهصل الرابيع

# أمبراطورية غانا أرض الذهب



## الفصل الرابع

فى الوقت الذى الله فيه نجم الحضارة الكوشية فى مناطبق شرق المريقيا ، بدأ نجم حضارى آخر فى الشروق على الجانب المقابل ، فى المناطق الغربية للقارة الالمريقية ، ودخلت تلك المناطبق دائرة التاريخ بظهور امبراطورية « غانا » التى بلغت أقصى مراتب ازدهارها فى القرنين العاشر والحادى عشر الميلاديين .

وضئيلة هي المعلومات المتوفرة تاريخيا عن كيفية نشأة وظهور هذه الامبراطورية القديمة ولكن هناك بعض القصص المتوارثة بين قبائل « السونينك » عنها المعرون البذرة الحقيقية التي تفرعت عنها ارجاء الامبراطورية . وقد انتقلت هذه القصص عبر أجيال متعاقبة غارقة في القدم ، ومازالت حتى الان متداولة بين هذه القبائل التي تعيش في تلك المنطقة .

وبطبيعة الحال فلا يمكن الاعتماد على تلك القصص الا في الحدود المنطقية التي تدعمها الشواهد الموجودة حاليا ، وبعد تخليص تلك القصص من ملمس الاساطير الخرافية الذي تتميز به كل الشعوب القديمة في جميع انحاء الارض .

وتقول احدى هذه القصص ان قبائل « السونينك » كانت ومازالت تعيش فى الوادى الخصيب المتد من شواطىء نهر السنغال وحتى انحناءة نهر النيجر فى الشرق ، وقد تعرضت هذه القبائل فى القرن الرابع الميلادى الى غزو كبير من بعض قبائل « البربر » الرعاة التى كانت تعيش فى مناطق شمال الفريقيا ،

وقد امتزج البربر تماما بقبائل السونينك ، وعاشوا حياتهم ، وتكلموا لفتهم « لفية المانية المانية المانية المنهم « لفية المانية المنهم المنهور .

وكان من نتيجة هذا الاندماج العنصرى التام بين البربر والسونينك ، ظهور مملكة جديدة في غرب المريقيا ، هي مملكة « وجسادو » Wagadou وهو اسمسم مستمد من عشمسيرة « وجسادو » الملكية التي كانت تعتبر الحكام التقليديين لقبائل تلك المنطقة . . ولكن ارض تلك المملكة سميت « ارض غانا » . . و « غانا » هذه كلمة باللغة الماندية معناها « امي الجيوش » أو « قائد الجيوش » . . !

وفى القرن الثامن الميلادى ، كان العرب الذين وصلوا الى شهال المريقيا ونشروا الاسلام فيها يواصلون سعيهم الحثيث لنشر هذا الدين الحنيف فى مختلف البقاع ، ولذلك قامهوا بعدة غيزوات لم تنجح اغلبها للرض غانا ، التى أصبحت تعرف ابامئذ باسم آخر هو « أرض الذهب » . . .

غير أن أثر هذه الغزوات العربية المتكررة لم يضع هباء منثورا ، بل ترك بصماته على كل القبائل التي كانت تعيش على أرض غانا . .

لقد اتجه علماء العرب المتخصصصون ، من مؤرخين وجغرافيين الى دراسة « أرض الذهب » فوصفوها ، وحكوا مئات من الاقاصيص عن أهالى تلك الارض ، بل ولم يخلو الامر من أن كثيرا من عرب شمال افريقيا قد رحلوا الى أرض الذهب ، وعاشوا في وئام بين اهالى أرض الذهب . .

وكان هؤلاء العرب بطبيعة الحال من المسلمين الذين دعوا في كد الى نشر الدين الجديد بين الاهالى . . وسرعان ما انتشرت المبادىء الاسلامية بين جميع افراد وعشائر قبائل السونينك ، وانتشرت المساجد في جميع أرجاء الملكة .



الاله الثعبان « وجادو بيدا » • • من نحت قبائل « اليوروبا » • •

وهكذا دخل الاسلام الى ارض الذهب بالطريق السلمى ودون غزو حربى ، وفى حقيقة الامر ان أمبراطورية غانا فى ذلك الوقت كانت على درجة كبيرة من القوة المسكرية ، بل ويمكن القول بأنها كانت أكبر قوة حربية فى المربق الزمن ،

وقد ترجع تلك القوة بصفة أساسية الى أن قبائل السونينك كانت تصنع اسلحتها من « الحديد » في الوقت الذي كانت فيه القبائل الاخرى تصنع اسلحتها الاساسية من فروع خشب الابنوس الاسود الثقيل .

وقد المتدت اطراف المبراطورية غانا فى منطقة واسمعة بغرب أفريقيا .. فشملت الاراضى الممتدة من دولتى السنغال وجالميا الحاليتين حتى الشواطىء الغربية لبحيرة « تشاد » على الحدود الشرقية لنيجيريا كما المتد نفوذ الالمبراطورية من حدود الصحراء الكبرى شمالا ، حتى منطقة خليج غينيا من ناحية الجنوب .

كما ترجع القوة الاقتصنادية لهذه الامبراطورية الى سبب جسوهرى آخر ، وهو أنها قد سيطرت على الطريق التجارى الهام الذى كان يسمى « طريق الملح والذهب » .

وكان يمتد من مناطق وسط القارة حتى يعبر الصحراء الكبرى . وكان هذا الطريق التجارى من الاهمية لدرجة انه كان له ملك خاص يحكمه : يطلق عليه دائما اسم « كايا ماغان » Kayamaghan ومعناد « ملك الذهب »

وكان طريق الملح والذهب من اغرب الطرق والمرات التجارية التي ظهرت في التاريخ القديم ، وحكاية « مقايضة » الملح بالذهب نفسها حكاية طريقة .

. . .

فى خارج الحدود الجنوبية لامبراطورية غانا ، كانت تعيش تبائل « الوانجارا » Wangara . وكانت المنطقة التى تعيش فيها تلك القبائل ، خالية تماما من اى مصدر من المصادر الطبيعية التى تزود الانسان بملح الطعام ...

وكان لابد لقبائل الوانجارا ان تستورد هذه السلعة الحيوية من خارج منطقتها ، خاصة وان الملح يعتبر رحيق الحياة للانسان الذي يعيشر في مناطق السافانا ذات الشمس الحارقة ، التي تشع حسرارة شديدة ، يخرج على اثرها الخزين الملحى الذي يتحصن به جسم الانسان ، فيتعرض الى الملل والامراض التي تؤدي الى موت حتمى .

وكان المصدر الرئيسى للملح فى مناطق غرب افريقيا هو مدينة « تغزه » Taghaza الواقعة فى عمق الصحراء فى شمال غرب افريقيا حيث توجد فيها مناجم طبيعية هائلةللملح الصخرى الطبيعى ، ويعمل فيها الاف عديدة من العبيد .

(في القرن الرابع عشر الميلادي زار الرحالة العربي «ابن بطوطة» مدينة تغزة ، ووصف جدبها الشديد ، وخلوها من الاشجار أو أيه خضرة نباتية ، ووصف بدقة مبانيها وبيوتها الغريبة المشيدة من صخور الملح ، والمغطاة بأسقف من جلود الجمال ، ولا شيء هناك غير ذلك سوى بطاح شاسعة من الرمال الصغراء الملتهبة التي تحيط بالمدينة من كل جانب ) . .

ورغم أن طريق الملح والذهب كان مستعملا منذ مئات السنين قبل ظهور « أمبراطورية غانا » ، الا أن ملوك غانا حين قويت شوكتهم في القرن العاشر الميلادي فرضوا سيطرتهم على مناجم الملح بمدينة « تغزة » . وقاموا بالاشراف على نقل كميات هائلة من الملح الصخرى عبر هذا الطريق الطويل من « تغزة » حتى مناطق التسسويق فيما وراء الحدود الجنوبية لامبراطورية غانا .

وكانت قبائل « الوانجارا » كما قلنا هى المستورد الرئيسى لهذه السلعة لحاجتهم الحيوية اليها ٠٠ وكانت المناطق التى تعيش فيها هذه القبائل غنية بالذهب بصورة غريبة ، لدرجة انهم كانوا يدفعون ثمن الملح ذهبا ، وبنفس الوزن في اغلب الاحيان ٠٠.

وكانت عمليات مقايضة الذهب بالملح التى تتم يين قبائل السونينك التى تقدم الملح وقبائل الوانجارا التى تقدم الذهب ، من اغرب عمليات التبادل التجارى في التاريخ ، وكانت تتم عادة طبقا لطريقة تقليدية لها طقوس واجراءات من

كانت سوق « المقايضة » تقام على مساحة منبسطة واسسعة على شاطىء النهر ، حيث يقوم التجار الذى يحملون الملح والمنتمين الى قبائل

السوتينك ، بتهيئة الارض التى ستقام عليها السوق ، ويقوم كل ناجسر بوضع الكمية التى جلبها من صخور الملح فى كومة منظمة بشكل خساص ، وبضع وراء كومة الملح أنواع البضائع الاخرى التى ينوى بيعها ، مثل جلود الحيوانات المدبوغة والعاج وثمار الكولا والقطن . .

وبعد أن ينتهى جميع التجار من تكويم الملح وبضائعهم الاخرى على هذا النحو . . كانوا يقرعون طبول « الدبة » Daba ، وهى طبول ضخمة مصنوعة من جذوع الاشجار المجوفة . . وهذه هى العلامة والاشارة المتفق عليها بينهم وبين زبائنهم من تبائل الوانجارا ، دلالة على أن السوق قد بدأ ، وانهم مستعدون للمقايضة . .

ولكن هذه المقايضة كانت تتم بدون أن يتبادل التجار مع زبائنهم كلمة واحدة . . فقد كان على التجار فور الانتهاء من قرع الطبول ، أن يتركوا اكوام بضائعهم ويرحلوا بعيدا لمسافة نصف يوم من الرحيل المتواصل .

وفى غيبة التجار ، تصل القوارب التى تحمل الراغبين فى الشراء من قبائل الوانجارا ، ويقومون بمعاينة اكوام الملح والبضائع الاخرى التى تركها التجار ، ويقدرون لكل كومة ما يقابلها من الذهب الذى يحضرونه معهم فى شكل تبر أو عروق أو قطع صغيرة من المعدن الخام ، ويضعون مقدار الذهب الذى حددوه لكل كومة ، ثم يرحلون بدورهم ويختفون فى منطقة بعيدة عن ساحة السوق ،

وفى صباح اليوم التالى ، يعود التجار مرة أخرى الى ساحة السوق ، ليتدروا بدورهم قيمة الثمن الذى تركته قبائل الوانجارا مقابل كل كومة . . ويملك التجار مجتمعين حق قبول الثمن أو رفضه . . فاذا قبلوا الصفقة ، فانهم يدقون طبول « الدبة » مرة اخرى علامة على قبول الصفقة ، ويأخذ كل تاجر كمية الذهب التى تركت امام كومته ، ويرحل الجميع تاركين بضائعهم لمن اشتروها بتلك الطريقة الغريبة . .

أما فى الحالات التى يقرر نيها التجار أن كميات الذهب التى تركها الزبائن من قبائل الوانجارا ليست كانية ، فانهم يعلنون رفضهم لاتمام الصفقة ، فيتركوا أكوام بضائعهم ، والذهب المتروك أمام كل كومة ، ويرحلوا مرة أخرى بعيدا عن السوق بمسيرة نصف يوم . . وعندئذ تعود قبائل الوانجارا مرة أخرى لتختار بين أحد أمرين : أما أن تستعيد ذهبها

وتعود دون اتمام الصفقة ، وأما أن تضع المزيد من الذهب أمام كل كومة ، وكان هذا الاحتمال الثاني هو الذي يحدث غالبا ، حيث أنهم يريدون الملح ولو دفعوا فيه أضعافا من وزنه ذهبا . .

ويعود التجار عندئذ الى ساحة السوق ليقرعوا الطبول دلالة على قبول الصفقة ، ثم يرحلون عائدين مرة اخرى الى أرض غانا ، للاستعداد مرة اخرى الى متايضة جديدة ،

وبالرغم من ان تبائل الوانجارا ظلت تحتفظ بأسرار طريقتها الخاصة في الحصول على هذه الكبيات الهائلة من الذهب ، الا ان هذا السر أصبح مكشوفا الان ، حيث توجد كميات كبيرة متوافرة من هذا المعدن النفيس ، في المناجم العديدة التي تقع في المناطق التي كانت تعيش غبها قبائل الوانجارا، جنوب غرب أمبراطورية فمانا القديمة . .



## الفصس الخامس

## أسطورة "واجادو بيدا" وسقوط أمبراطورية غانا

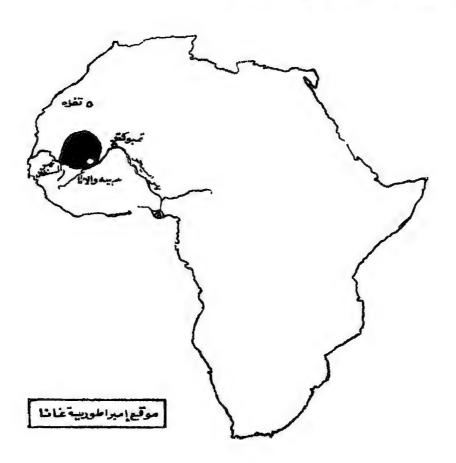

## القصل الخامس

كانت قبائل السونينك تسمى « أمبراطورية غانا » التى أنشأوها في تلك الرقعة الهائلة من مناطق غرب الهريقيا « مملكة واجادو » Wagadou وكلمة « واجادو » كانت اللقب الذى يطلق على كل ملك من ملوكهم التدماء. . وهى في نفس الوقت الاسم الاول لكبير آلهتهم « واجادو بيدا »WAGADOU وهى في نفس الوقت الاسم الاول لكبير آلهتهم « واجادو بيدا »BIDA ، وهو الاله « الثعبان » الذى كان يحمى قبائلهم ، وبحرس كنوزهم وثرواتهم ، ويمنحهم بركات السعادة والنجاح والتقدم .

وفى منتصف القرن الحادى عشر الميلادى ، حين وصلت « مملكة واجادو » أو « أمبراطورية غانا » الى أوج عظمتها ، كانت لها عاصمتان لا عاصمة واحدة . . العاصمة الاولى كانت تسمى « الغابة » وللطه وكبار وهي المتر الادارى الرسنمي للمملكة ، وغيها يعيش الملك وبلاطه وكبار الوزراء ورجال الدين . . أما العاصمة الثانية فهي مدينة « كومبي » الموزراء ورجال الدين تعتبر المركز التجارى للامراطورية .

وكانت « كومبى » تعتبر من أهم الاسواق التجارية الضخمة فى زمانها ، خصوصا فى تجارة الجملة ، حيث يعاد توزيع البضائع والسلع المتداولة في هذا السوق الى مناطق أخرى داخل وخارج الهراطورية غانا .

كانت تتم فيها أضخم عمليات التبادل التجارى لجميع انواع البضائع التى كانت شائعة فى ذلك الزمن ، غالى جانب تجارة الملح والذهب \_ وهى فى حد ذاتها عماد من عمد اقتصاديات الامبراطورية \_ كانت هناك تجارة رائجة للمواشى والاغنام والقمح والعنب والزبيب والفواكه المجففة والعاج واللؤلؤ ...

وكانت المدينة زاخرة بورش الاوانى الخزفية ومصانع الحدادين الذين يصنعون يصنعون الاسلحة والادوات المدنية الاخرى ، والنحاسين الذين يصنعون الاوانى والتحف والحلى ، وصياغ الذهب والمتخصصين فى ترصيعه بالاحجار الكريمة . . كما كانت تنتشر أيضا مشاغل النساجين والمصانع ومدابغ الجلود وصناع الصنادل والمشغولات الجلدية الاخرى . .

أما مدينة « الغابة » التي كانت تعتبر العاصمة الملكية والدينية ، فكان طابع الحياة فيها يختلف تماما عن طابع الحياة السائد في مدينة «كومبي» . .

وقد وصف « البكرى » — احد الرحالة العرب الذين وصلوا الى تلك المناطق — هذه العاصمة الملكية التى كانت محاطة بالاسوار من كل جانب ، ويتوسطها المقر الملكى ، وفيه قاعـة « العرش » التى كانت تستعمل فى الاستقبالات الرسمية ، وقاعة « العدل » حيث كانت تعقد المحاكمات الكبرى التى كان يتولاها الملك بنفسه . .

وحول المقر الملكى ، تنتظم بيوت جميلة تعلوها القباب والاسقف المخروطية ، ويعيش فيها كبار رجال الدين الذين يقومون بأعمال «السحر» التي تتدخل في مختلف شئون الحياة اليومية . .

وفى ساحة خضراء واسعة أتيم مسجد جميل على الطراز الافريقى يؤمه المسلمون الذين كانوا يعيشون داخل العاصهة الملكية . واغلبهم كانوا من الوزراء وكبار الموظفين الذين يشرفون على الخزانة والشسئون المالية للمملكة .

وفى الناحية الاخرى من المدينة ، أقيم معبد « الفابة المقدسة » وهو المكان الذى تمارس فيه مراسم وطقوس الديانة والعقيدة المحلية .. وهو مكان فى غاية التقديس ، ويحيط به جو كثيف من الغموض ، ويقسوم « الكهنة » بحراسته ليلا ونهارا ، ولا يسمح لاحد بالدخول اليه الا باذن خاص ولمرة واحدة طوال حياته .. حتى الملك نفسه ، كان لا يدخل هذه الفابة المقدسة الا مرة واحدة نقط ، هى يوم تتويجه واعتلائه عرش الملك .

والغريب انه بالرغم من انتشار الاستلام بين قبائل السونينك ، الا انهم احتفظوا بعقائدهم المحلية المتوارثة وظلوا يمارسونها الى جانب الشعائر الاسلامية . . وكانوا يؤمنون بأن « الاله الثعبان الاكبر واجادو بيدا » يعيش في كهف مقدس مظلم داخل الغابة المقدسة .

والاغرب من ذلك أن قبائل السونينك ظلت تتوارث جيلا بعد جيل ، مجموعة من القصص والاساطير التى تؤكد ان نجاح وازدهار امبراطوريتهم القديم ، يرجع على الالسبه الاكبر الثعبسان « وجسادو بيدا » . . فكان هو السبب المباشر فى نجاح التجارة وزيادة كنوز الدولة وسعة رزقها ، وحين مات هذا الاله وانتهى أمره ، ماتت على اثره تلسك الامبراطورية القديمة التى كانت تسيطر على مناطق واسعة الارجاء فى غرب الخريقيا .

وهناك اسطورة شعبية مازالت تتداول بين أحفاد قبائل السونينك حتى اليوم ، تحكى نهاية الاله « واجادو بيدا » ونهاية عصر امبراطوريتهم القديمة •

. . .

تقول الاسطورة ان الاله الثعبان « واجادو بيدا » كان يقوم بحماية السونينك وزيادة ثرواتهم في مقابل ثمن رهيب كانوا يقدمونه عن طيب خاطر في احتفال صاخب يقام كل عام ٠

وفى هذا الاحتفال كانت تقام مسابقة جمال بين العذارى الجميلات اللاتى تم اختيارهن من كافة مناطق المملكة ، حيث تختار من بينهن واحدة ، هى اكثرهن جمالا ورقة . . فيقدمونها قربانا وضحيه للاله « وجادو بيدا » القابع فى كهفه المظلم ، والذى يلتهم الصبية فى لمح البصر . وبذلك تضمن القبائل حماية الاله حتى موعد الاحتفال الجديد فى العام القادم .

ويقال انه في الاحتفال الذي اقيم عام ١٢٤٠ م ، اشتركت في مسابقة الجمال عذراء جميلة اسمها « ضيا » DIA ، كان قد سبق اختيارها باعتبارها أجمل الجميلات بالعاصمة التجارية « كومبي » .

وفى المسابقة النهائية يوم الاحتفال ، اعتبرت « ضيا » اجمل العذارى الجميلات اللاتى جئسن من كافة مناطسق واقاليم الامبراطورية . . وبهذا الاختيار تحدد المصير المحتوم الذى ستصير اليه هذه العذراء الجميلة ، حين ينضحى بها قربانا للاله « وجادو بيدا » .

ولكن الحكاية تقول أن «ضيا » كانت تعيش قصة حب عميق مع خطيبها «عمادو » AMADOU .. وهو شماب قوى كان يعتبر احسن الفرسان المحاربين في «كومبي » . .

وفى شجاعة نادرة ، اعلن « عمادو » رغضه لهذه العسادة البربرية الهمجية ، وحاول أن ينقذ حبيبته بالحسنى غلم يقبلوا ، ولذلك غقد دبر « عمادو » فى نفسه امرا . .

وفى الليل ، قبل تقديم العذراء الجميلة قربانا وضحية للاله الثعبان « وجادو بيدا » تسلل « عمادو » سرا الى الغابة المقدسة ، ودخل الكهف المظلم الذى يتخذه الاله مسكنا وعرشا . . وهناك اخرج عمادو سيفه البتار من غمده ، وبضربة قوية مسددة باحكام ، اطاح براس الثعبان التى طارت في الهواء لمساغة بعيدة جدا ، حتى هبطت على ارض « بامبوك» BAMBUK التى اصبح ترابها في الحال من الذهب الخالص . .

ولدهشة عمادو ، غان الاله الذبيح لم يستط على الارض بعد أن طارت رأسه ، وانما ظهرت له رأس جديدة سرعان ما أطاح بها سيف عمادو البتار . . ولكن الرأس الثانية طارت في الهواء لمسافة بعيدة وهبطت في مدينة « بورى » BURE حيث امتالات المدينة على الفور بكميات هائلة من الذهب .

وهكذا كلما قطع عمادو للاله الثعبان راسا ، ظهرت له راس جديدة تطير في الهواء لتهبط في مناطق نائية من الاراضى التابعة للامبراطورية فتملأها بالذهب . . الى أن قطع عمادو الراس السابعة ، وعندئذ استسلم الثعبان للهزيمة وسقط على الارض . . وعندئذ خطف الفارس الشجاع عروسه الجميلة على صهوة حصاته ، وانطلق بها الى حيث لم يرهما احد بعد ذلك أبدا . .

وتواضل الاسطورة سرد الاحداث التالية على مصرع الاله الثعبان واجادو بيدا ، متقول أن قبائل السونينك كلها اصابها الحازن بعد هذا الحادث الرهيب ، وظلوا يبكون أياما طويلة ، ويذرغون من الدموع انهارا لعل الاله يعود الى الحياة من جديد . . ولكن جهودهم ضاعت هباء .

وسرعان ما جفت الارض ، وانتشرت المجاعة ، وتحولت الاشبجار والاعشاب والنباتات كلها الى هشيم تنذروه الرياح . . وماتت القطعان والحيوانات والدواجن كلها من شدة العطش . .

وحتى يهرب الناجون من هذا الجحيم المفاجىء ، انطلقوا بتجولون كالرعاة ، وانفرط شملهم واتحادهم ، ودخلت الى التاريخ الافريقى ذكريات

عن امبراطوریة كبرى ظلت لئات السنین من اقوى ممالك وامبراطوریات غرب افریقیا وعلى تخوم الصحراء الكبرى ..

. . .

ولكن ما تقوله الاسطورة شيء ، ووقائع التاريخ المسجلة والمعروفة شيء اخر ٠٠ ففي بداية القرن الحادي عشر ، وصلت أمبراطورية غانا فعلا الى اقصى قوتها ، حيث فرضت سيطرتها على بطاح شاسعة ، وكان لها جيش قوى يتكون من أكثر من مائتي ألف « ٢٠٠٠،٠٠٠ » محارب . وكان ملكها من الغنى والثراء بحيث كانت عصاه الغليظة التي يستند اليها عبارة عن قضيب مزخرف من الذهب الخالص . .

وقبل ان ينتهى القرن ، وهنت قوى أمبراطورية غانا وتفككت أوصالها وتعرضت الى كثير من المتاعب ٠٠ ففى سنة ١٠٤٢م ، ظهرت دولة اسلامية قوية فى المغرب هى دولة « المرابطين » EL MORAVIDES التى التى كانت صارمة فى الاخذ بمذهب السلف الصالح من المسلمين ، وعملت على نشر الاسلام فى جميع المناطق ذات الديانات الوثنية فى غرب أفريقيا ٠٠

وما أن حل عام ١٠٥٤م ، حتى قامت قوات المرابطين بالهجوم على مدينة «كومبى » العاصمة التجارية لامبراطورية غانا . . ولكن المدينة لم تستسلم بسهولة وظلت تقاوم الهجوم والحصار لمدة اثنتين وعشرين سنة متواصلة حتى سقطت في النهاية وضمها المرابطون الى أراضيهم . .

وفى سنة ١٠٨٧ م — بعد «١١» عاما من سقوط كومبى — استطاعت عشيرة « السيسى » SISSE ، وهى من العشائر المحاربة القادية التى تنتمى الى قبائل السونينك ، أن تعاود الى اعتلاء عرش الامبر اطورية وتحاول تحرير أراضيها ..

ولكن الامبراطورية كانت مفككة ، واصبحت شعوبها وقبائلها شيعا منعزلة ، لم يعد يربطها اتحاد من أى نوع كان . . واستمرت محاولات الوث « السيسى » في اعادة توحيد أراضى وشعوب الامبراطورية لمدة تزيد على مائة سنة دون جدوى . .

واخيرا في سنة ١٢٠٣ م ، استطاعت قبيلة « سوسو » SUSU التى كانت تكن العداء دائما لقبائل السونينك ، أن تغزو أراضى الامبراطورية المحتضرة ، واستولت عليها وعلى كل مازال موجودا من كنوزها وثرواتها ، بل واستولت أيضا على كل شعب الامبراطورية من قبائل السونينك ، وحولتهم الى عبيد . .

وهكذا اختفت اول الهبراطورية المريقية سوداء ظهرت وازدهرت في العصور الوسطى ٠٠



الفصل السادس مذبحة الإخوة الأحد عشر وظهور امبراطورية مالى

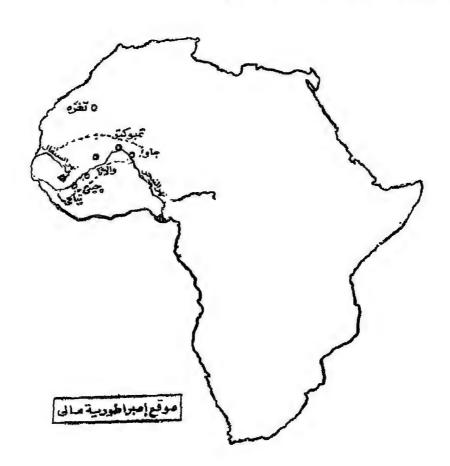

### الفصل السادس

كانت قوات قبائل « السوسو » التى قامت بفرو « كومبى » تحت قيل الله « سومانج وو » SUMANGURU وما أن سقطت العاصمة في يد هذا الغازى الجديد ، حتى فرض عليها نظاما استبداديا ، وجزية طائلة أغلست أهلها ، الذين سارع الكثير منهم الى الفرار شمالا ، حتى وصلوا الى مدنينة « والاتا » WALATA التى كانت بعيدة عن سيطرة قوات الملك سومانجورو ، ولم تدخل في حدود الملكة الجديدة التى انشاها هذا الملك ...

وبوتوع مدينة « كومبى » فى هذا الاسر ، زالت صفتها الرئيسية كمركز تجارى ، وانعدم نشاطها فى هذا المجال تماما . . وبالتالى غان الملكة الجديدة فقدت الملها فى تبوؤ المكانة الاقتصادية الرغيمة التى كانت تتمتع بها امبراطورية غانا وقبائل السونينك .

وقد استمر حكم الملك سومانجورو اثنتين وثلاثين سنة ، استطاع خلالها ان يمد اطراف مملكته بضم اراضى وقبائل المالك المجاورة . . وقد استطاع غيرو مملكة «كانجيانا » KANGABA التى انشأتها تبائل « الماندنجيو » MANDINGO واستولى عليها بصعوبة ، نظرا لان قبائل الماندنجو كانت من اقوى القبائل الافريقية اتحادا ، فقاومت بشدة حتى تحررت اراضيها واستقلت من جديد . . ثم ازدادت قوة وقامت بدورها بغزو وضم اراضى القبائل الاخرى التى تعيش فى مناطق جنوب وجنوب بغزو مملكتهم «كانجابا » . .

ومن القصص والاساطير التاريخية التى تتوارثها قبائل الماندنجو حتى الان ، اسطورة تحكى قصعة الصراع بينها وبين الملك المفترى الظالم سوما نجورو الذى كانت ترتعد فرائصه خوفا من انتقام الماندنجو منه حين تسنح لهم الفرصة .

لذلك نقد دبر سومانجورو حيلة استطاع بها أن يجمع الامراء الاشقاء الاثنى عشر الذين كان ينحصر نيهم حق اعتلاء عرش كانجابا . .

وبطريقة وحشية ذبح سومانجورو احد عشر اميرا ، وترك اخساهم الاصغر الامير « سوندياتا » ولم يذبحه استصغارا لشائه . . فقد كان هذا الامير الطفل كسيحا لا يستطيع تحريك قدميه ، ولهذا فلم يتوقع سومانجورو أي خطر من جانب هذا الامير فانقذه من الذبح . .

ومعنى كلمة « سوندياتا » باللغة الماندية ، هو « الاسد الجائع » . . وتقول الاسطورة أن القوة السحرية الكامنة في هذا الاسم هي التي منحت الامير سوندياتا القدرة على أن يقف على قدميه ، والتصميم على استعادة أمجاد مملكة كانجابا والعمل على رقيها . .

وأيا كانت القيمة الحقيقية للمعلومات التاريخية التى تتضمنها هذه الحكايات والاساطير المتوارثة ، الا أن الشواهد الفعلية التى ذكرت فى التاريخ المكتوب ، تؤكد وقوع أحداث مشابهة . .

ويقول التاريخ المكتوب أنه في سنة ١٢٣٥م ، استطاع سوندياتا أن يستعيد ويعتلى عرش مملكة « كانجابا » وإن يكون جيشا قويا ، غزا به مملكة « السوسو » وقتل الملك سومانجارو ، واستولى به على معظم المناطق التي كانت تابعة من قبل لامبراطورية غانا ..

. . .

وحين اعتلى سوندياتا عرش كانجابا ، كانت مدينة « جريبا » JERIBA عاصمة لتلك الملكة ، ولحكن حمين اتسعت رقعة الاراضى التي متحها سوندياتا وضمها الى امبراطوريته الوليدة ، وجد ان من المناسب نقل العاصمة الى مدينة « نيامى » NIAMI الواقعة على نهر النيجر ، في مكان يتوسط أرجاء الامبراطورية الجديدة التي أطلق عليها اسم « أمبراطورية مالى » MALI

و « مالى » باللغة الماندية معناها : « حيث يعيش الملك » . . وكان الدين الرسمى لتلك الدولة الجديدة هو الاسلام . . !

ويرجع السبب في اعتناق جميع قبائل « الماندينك » للدين الاسلامي ك الى اعتناقهم وايمانهم المطلق بتعاليم « المرابطين» . . الدولة المسلمة في شمال المريقيا . .

ورغم ان قبائل الماندينك تعتبر أولاد عمومة لقبائل السونينك وقبائسان السوسو حيث يتكلم الجميع لغة واحدة هى اللغة « الماندية » . . الا ان الاسلام لم يتغلغل بين السونينك والسوسو بنفس قدر تغلغله في قبائسل الماندينك . . .

وتكان الدين الاسلامي الذي اعتنقته امبراطورية « مالي » منذ البداية خير عون للملك سوندياتا سوكان بدوره مسلما متعصبا الى اقصى حد سفى نشر السلام واستتباب الامن والنظام في جميع ارجاء الامبراطورية حيث استعيدت الصلات مع التجار المسلمين الذين كانوا قد انتقلوا الى مدينة « والاتا » هربا من ظلم الملك سومانجورو كما اشرنا . .

وفى سنة . ١٢٤ م ، قام سوندياتا بغزو مدينة «كومبى » وضمها الى المبراطوريته ، وبذلك تمكن من القضاء نهائيا على آخر ذكريات أمبراطورية غانا ، كما قضى تماما على المملكة قصيرة الاجل التى أقامتها قبائل السوسو . .

وتؤكد الشواهد التاريخية أن الملك سوندياتا كان حاكما متنورا ، كانح وناضل من أجل مصلحة شعبه وأقام نهضة اقتصادية ، تمثلت في نشر التجارة والصناعة ، كما شجع شعبه على الزراعة واستنبات محاصيل جديدة ، فأدخل زراعة القطن الذي أصبح دعامة اساسية في اقتصاديات الامبراطورية .

وفى سنة ١٢٥٥ م ، مات الملك سوندياتا بطريقة نجائية غامضة ، ولكنه ترك المبراطورية توية تعتبر تاريخيا الالمبراطورية الثانية من سلسلة المالك والامبراطوريات الكبرى فى المريقيا السوداء . .

to: www.al-mostafa.com

## الفصل السابع

## مانسا مسوسح

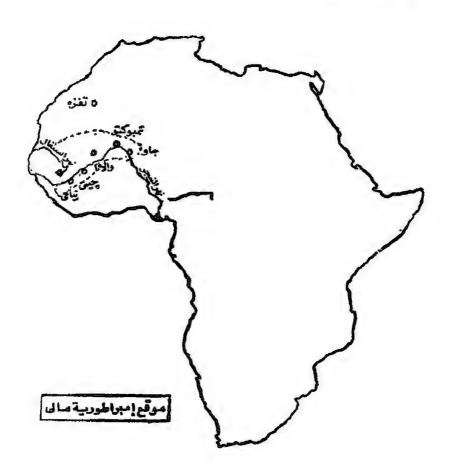

## القصل السابع

اصبحت امبراطورية مالى مسيطرة على بطاح شاسعة فى غرب المريقيا ، ومرضت حكمها على مساحة من الإرض اكبر بكثير من المساحة التى كانت تحت سيطرة امبراطورية غانا . .

وحين مات الملك سوندياتا ، كانت مساحة امبراطورية مالى اكبر من المساحة التى تشغلها حاليا دولة مالى الحديثة ، . ثم قام ابنه الملك « على » ULI الذى تولى عرش الامبراطورية من بعده بفتح المزيد من الاراضى فى كافة الاتجاهات .

وكان الملك على مسلما راسخ الايمان كأبيه ، ومؤمنا اشد الايمان بشريعة الاسلام . . ولذلك مقد حرص منذ البداية على أن يشد الرحال في رحلة مقدسة الى « مكة » لحج بيت الله . وأنشأ من أجل دلك ما يسمى بطريق الحجاج ، وهو طريق طويل يخترق القارة من الغرب الى الشرق حتى يصل الى سواحل البحر الاحمر .

وبمجرد أنشاء هذا الطريق وتحديد معالمه ، أصبح ذا أهمية بالغة للمبادلات التجارية التى أصبحت تتم بين مناطق غرب أفريقيا وجميع المناطق الافريقية التى يخترقها الطريق المتجه شرقا ، وبين التجار العرب في مناطق شبه الجزيرة العربية ...

كذلك نقد اصبحت رحلة الحج التى قام بها الملك الحاج على ، واجبا دينيا لابد أن يؤديه جميع الملوك الذى اعتلوا عرش أمبر اطرية مالى تباعا . .

وفى سنة ١٢٧٠م ، مات الملك على وتولى الملك من بعده اخوه الملك « كاريفا » KARIFA وكان لسوء الحظ مختصل العقصل غريب الاطوار ، ومازالت بعض القبائل الناطقة بلغة « الماندى » تحكى حكايات غريبة عن هذا الملك وكيف كان يسلى نفسه بقذف السهام والرماح على الاحياء من الرجال والنساء في حوش قصره ..

ولحسن حظ الامبراطورية الفتية ، فان حسكم الملك « كاريفا » لم يستمر طويلا ، . واعتلى العرش من بعده ملوك خاملون وبدون كفاءة ، ولم يتركوا مآثر تذكر ، وقد استمر حسال الامبراطورية على هذا النحو حتى كادت أن تتفكك وتضعف قوتها . .

. . .

وفى سنة ١٣٠٧م ، تولى عرش الامبراطورية ملك عظيم اسمه « مانسسا كانسكان موسى » MANSA KANKANMUSA الذى عرف واشتهر باسم « موسى الاسود » . . وكان حقه فى العرش مستندا الى اعتباره حفيدا لاحدى شقيقات جده الاكبر الملك سوندياتا . . ومنذ هذا التاريخ اصبحت امبراطورية مالى اعظم شائا ، وبدأت عصرا جديدا من الازدهار والتحضر .

لم يكن « موسى الاسود » عند قبائل المانديك ملكا يحكم الناس والارض غحسب ، وانها كان من أولياء الله . . وهى مكانة دينية رفيعة دخلت الى قلوب شعوب وقبائل الماندينك الذين كانوا يؤمنون بأن الله قد الهم « موسى » القدرة على حكم اكبر أمبراطورية اسلامية سوداء في غترة العصور الوسطى . .

سيطر موسى الاسود على « طريق الملح والذهب » الذى كان يخترق الصحراء الكبرى ، ثم فتح وضم لامبراطوريته بلادا شاسعة الارجاء ، فامتدت الملاكه غربا حتى شواطىء الاطلنطى ، وشمالا حتى مناجم الملح في « تغزة » كما ضم الاراضى الاسطورية لمملكة « الوانجارا » WANGARA ومناطق « البامبوك » BAMBUK وشرقا حتى وصحل الى مناجح



على مشارف مدينة « تمبوكتو »

النحاس الوغيرة الانتاج في منطقة « تاكيدا » TAKEDDA وقد اصبح انتاج النحاس وسباكته أحد العمد الاساسية في اقتصاديات الامبراطورية.

وقد ذكر المؤرخ العربي « العمري » (۱) بعض المآثر التي اشتهر بها « موسى الاسود » . فقد عمل هذا الملك المتنور العظيم على جمل بلاده منارة للعلم ونشر الدين الاسلامي . . فجعل من مدينة « تمبوكتو » مركزا TIMBUKTU للعلم والتدريس ، يفد اليها طلاب العلم من المسلمين من شتى انحاء افريقيا ومن البلاد العربية ، حيث يتدارسون شسئون الدين والعلوم الاخرى في « جامعه سنقرة » SANKOREذات الشهمة العلية في فترة العصور الوسطى .

وقد ذاعت شهرة امبراطورية مالى على يد « موسى الاسود » بين جميع الشعوب المسلمة فى افريقيا وآسيا . وكانت رجلته المقدسة الى مكة لحج بيت الله مناسبة لفتت الانظار الى عظمة وشراء المالك والامبراطوريات المسلمة فى افريقيا السوداء . وكان البذخ غير المالوف فى القافلة التى يسير فى ركابها موسى الاسود الهاما لعديد من القصص والاوصافة التى دبجها كتاب العرب . .

وذاعت شهرة « موسى الاسود » فى العالم الاسلامى ، واعترف به على اساس أنه « ملك مالى » و « خان المريقيا » . ، وقام الرسامون برسم صورته ، وهو يرتدى عباءة الملك الفخمة ، وعلى راسه تاج من الذهب الخالص المرسع بالجواهر والاحجار الكريمة ، وفى يده كرة ضخمة من الذهب ، وفى يده الأخرى صولجان الملك من الذهب الخالص . .

كذلك فقد جذبت أمبراطورية مالى أنظار الرحالة المسلمين والعرب ، فزاروا تلك البلاد ووصفوها بالتفصيل . . وفى الربع الاول من القرن الرابع عشر الميلادى ، قام الرحالة العربى « ابن بطسوطة » بزيارة مالى اثنساء السنوات الاخيرة من حكم « موسى الاسود » . .

<sup>(</sup>۱) هو ابن فضل الله احمد العمرى ، ولد بدمشق عام ١٣٠٠م ومات عام ١٣٠٤م . وقد عمل في خدمة السلطان الناصر بن قلاوون ، وله كتاب شمير في الجغرافيا هو « مسالك الابصار في ممالك الامصار » .

ووصف ابن بطوطة حالة الامن والاستقرار والعدالة السائدة في ارجاء امبراطورية مالى المسلمة . و وكيف ان الاهالى والاجانب يعيشون في أمال تام ك دون خوف على ممتلكاتهم أو ثرواتهم . ولا يوجد لصوص يجسرون على ارتكاب السرقة ، ولا أشرار يهددون الناس في حياتهم . .

وقد ذكر ابن بطوطة مدى حرص الاهالى على اداء صلاة الجمعة ، وان المساجد كانت تمتلىء بجماعات المسلمين الذين يتسابقون فى الوصول الى داخل المساجد منذ الصباح الباكر. ، حتى يؤدى كل واحد منهم صلات وهو اقرب ما يكون الى « الامام » . . ووصف النظافة الشديدة التى يتمسك بها كل الناس ، وحرصهم الشديد على حسن مظهرهم ، ورغبتهم العارمة فى التعلم وتعليم أولادهم فى المدارس الاسسلامية وحلقات الدرس التى كانت تعقد فى الجوامع والمساجد .

ولكن ابن بطوطة صدم حين رأت عيناه نساء السلطان وجميع النساء اللاتى يخدمن في القصر عرايا لا يتسترن بشيء على الاطلاق . . واشتدت دهشته حين جاعت نحو مائة من النساء العاريات يحملن أوانى واطباق الطعام ، ويتولين خدمة الملك وضيوفه على مائدة الفداء . .

وقد استنكر ابن بطوطة هذا العرى واعتبره معارضا لتعاليم الاسلام بطبيعة الحال ، الا ان ابن بطوطة وغيره ممن لهم رأى مماثل فى هذا الصدد ، لا يدركون مدى تغلغل التراث الثقافى فى نفوس قبائل « الماندينك » والقبائل الافريقية بصفة عامة . فهذه هى العادات والتقاليد التى تتوارثها الاجيال المتعاقبة والتى تعتبر فى عرفهم شيئا طبيعيا ليس محل نقاش ولا جدل . . ولهذا فلم يكن من السهل على قبائل الماندينك \_ رغم اعتناقها الاسلام \_ ان تهجر ما ورثته من عادات الاباء والاجداد مند

واستمر حكم « موسى الاسود » طوال خمس وعشرين سنة ، بلغت فيها امبراطورية مالى قمة حضارتها وقوتها ، الى ان مات سنة ١٣٣٧م ، فبدأت عوامل الضعف والتفكك تحل في أرجاء الملكة .

وتولى الملك من بعده ابنه « مانسا ماجان » MANSA MAGHAN وأستمر حكمه نحو أربع سنوأت ، تعرضت فيها الامبراطورية لكارثة كبرى . . فقد نهبت مدينة « تمبوكتو » وخربت تماما » وأحرقت المساجد والقصور وتحولت البيوت الى هشيم وانقاض . .

وليس من المتصور أن المبراطورية مالى قد زالت واختفت بين يسوم وليلة ، وانما استمرت موجودة على مدى ثلاثة قرون أخرى من هذا التاريخ ولكنها كانت فترة قاسية تتخللها الحروب المستمرة بين قبسائل الماندينك وأعدائهم من القبائل المجاورة .

وفى اواخر أيام هذه الامبراطورية · تعرضت أراضيها للغزو الشامل ومن جميع الجهات › فقد هجمت عليها قبائل « السونغاى » SONGHAI من الشرق › كما هجم بدو الصحراء من ناحيحة الشمال › أما المناطق الجنوبية للامبراطورية فقد غزتها قبائل « الموزى » MOSI التى تستوطن شواطىء نهر غولتا العليا .

وسقطت مدينة « تمبوكتو » ثم سقطت بعدها مدينة « والاتا » في ايدى قبائل « الطـــوارق » TUAREGS ثم انفصلت الممالك الصغيرة التي كانت تضمها الامبراطوربة مثــل « مملكة تكرور » TEKRUR ومملكة « سونغاى » . .

وفى منتصف القرن السابع عشر الميلادى ، كانت امبراطورية مالى قد انمحت تماما ، ولم يبقى منها سوى مملكة « كانجابا » . . وهى الموطن الاصلى الذى خرجت منه قبائل الماندينك . .



#### القصلاالثامن

# امبراطورية السونغاك

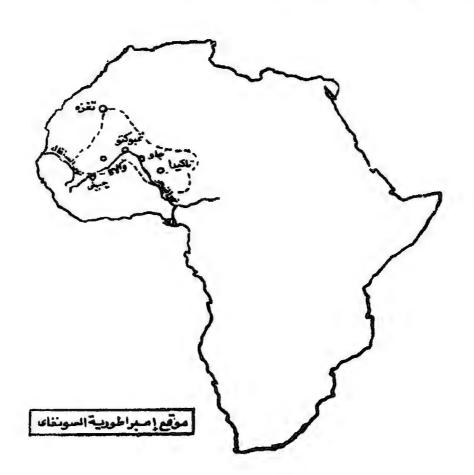

#### الفصل الثامن

لقد بلغت المبراطورية غانا والمبراطات مالى شاوا عظيما ، واستطاعتا السيطرة على بطاح واسعة من مناطق غرب افريتيا ( مناطق غرب السودان جنوب الصحراء الكبرى ) . ولكن أيا من هاتين الامبراطوريتين لم تبلغ ما بلغته المبراطورية « السونفاى » SONGHAI من القوة والسيطرة في خالال القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ...

ويرجع اصل قبائل السونغاى الى قبيلة نشات على ضفاف نهر النيجر الاوسط فى الفترة ما بين القرن السابع والقرن التاسع الميلاديين ، عين غزت قبيلة «ضيا » DIA وهى احدى قبائل البربر تلك المناطق واسسوا اسرة حاكمة هى اسرة «ضيا » وتولى الملك اول ملك لهذه القبائل وكان اسمه «ضيا العالمين » DIA EL ALAMEN

وفى بداية القرن الحسادى عشر ، وبالتحسديد فى سسنة ، ١٠١م اسس الملك « كوزى » KOSI اول عاصمة للمملكة ، وهى مدينة « جاو » GAO وتقع شرق الثنية الشمالية لنهر النيجر ، وقد اعتنق هذا الملك الدين الاسلامى ، وأصبح من المعتاد بعدئذ ، أن يكون حاكم قبائل السونفاى من المسلمين ، رغم أن القبائل نفسنها لم تعتنق الاسلام وظلت على ديانتها القبلية .

وقد اصبحت « جاو » عاصمة مملكة السونغاى مركزا تجاريا هاما فى تلك المنطقة ، وجاء اليها التجار العرب والمسلمين من مصر ومن البلاد الاسلامية فى شهمال افريقيا ، وجعلوها محطة لتجارتهم سواء مع مملكة السونغاى نفسها ، أو مع القبائل والممالك الاخرى من جيرانها فى المناطق الواقعة غرب وجنوب مملكة السونغاى .

وسرعان ما اصبحت مدينة « جاو » مثل مدينة « تمبوكتو » من ناحية الدعوة الى اعتناق الديانة الاسلامية ، فقد امتلات هذه العاصمة بمجالس العلم ، ووقد اليها العلماء المسلمون من الدول الاسلامية في شمال وشمال شرق القارة ، كما وقد اليها طلاب العلم من مناطق المملكة ومن المناطق الاخرى المجاورة .

وتدل الشواهد التاريخية على أن مملكة السونغاى قد بدأت بالفعل في سنة ١٠١٥م حين قام « موسى الاسود » بغزو مدينة « جاو » وضم مملكة السونغاى الى أمبراطورية مالى .

وفى رحلة الحج الشهيرة التى قام بها موسى الاسود الى بلاد الحجاز، كان يصطحب معه فى تلك الرحلة اثنين من ابناء الملك « ضيا السباعى» DIA ASSIBAI هيا الامير « على كولون » ALI KOLON والامير « سليمان نار » SOLAYMAN NAR

وكان هذان الاميران يبديان ولاءهما للملك « موسى الاسسود » في الظاهر ، بينها كانا في حقيقة الامر يقسومان بسرقة الاسلحة والعتاد من جيش امبراطورية مالى ، ويرسلانها سرا الى مدينة « جاو » . .

وبعد موت « موسى الاسود » وتولى ابنه ماغان الحكم من بعده ، استطاع الاميران أن يهربا من الاسر ويعسودا الى « جاو » عاصمة مملكة السونغاى . . وكانت الملكة حينئذ بدون حاكم أو ملك بعد موت أبيهما « ضيا الستباعى » .

وعلى الفور ، اعلن « على كولون » — باعتباره الابن الاكبر — نفسه ملكا على السونفاى ، وأسس أسرة حاكمة جديدة هى اسرة « السنى » SONNI وبدأ فى تدعيم مملكة السونفاى وتقويتها بماضمه اليها من أرض جديدة ، حتى أصبحت مملكة ذات شان كبير فى تلك المنط"ة من افريقيا .

وفى سنة ١٤٠٠م ، قام الملك السنى « مادوجا » MADOGA بغزو امبراطورية مالى ونهب عاصمتها ، وضم ما كانت تسيطر عليه من أرض الى مملكته . وبدأت بذلك مملكة السونفاى عصرا من الحروب والغزوات التوسعية في مناطق غرب ووسط السودان . .

وفي سنة ١٤٦٤م ، تولى الملك السنى « على بر » ALI BER او « على الاكبر » كما سمى فيما بعد ، وقد استمر حكمه حتى سنة الاكبر » كما سمى فيما بعد ، وقد استمر حكمه حتى سنة الاعرام ، واصبحت مملكة السونغاى في عهده مملكة يهاب جانبها ويعمل لها الف حساب ، كما دخلت سيرة هذا الملك مجال الاساطير ، ومازالت تحكى عنه حتى الان بعض القصص والحكايات التى تتردد بين بقايا تبائل السوئغاى ويبلغون نحو نصف مليون نسمة يعيشون الان على ضفاف النيجر في شمال غرب دولة نيجيريا الحديثة . .

وكان «على الاكبر» حاكما مستبدا شديد القسوة على الاخرين ، رغم ان شعبه من السونفاى كانوا يعاملونه على اساس انه « اله » وكان مولعا بالحياة الحربية بل وكان يمارس الحكم من المعسكر المتنقل الذى ينتقل مع جيشه كلما كانت هناك غزوات جديدة .

وكان من أهداف على الاكبر الاستيلاء على جميسع المناطق المحيطة بثنية نهر النيجر بما فيها مدينة « تمبوكتو » باعتبسارها سف أعتاده ارضا تدخل في حق قبائل السونفاى ، ولذلك فقد عسزم على تحسرير تلك المناطق وضمها الى مملكته . .

وكانت مدينة « تمبوكتو » قد وقعت فى ايدى قبائل « الطوارق » منذ سنة ٢٣٣ ام وظلت تحت سيطرتهم منذ هذا التاريخ ، حتى قام « على الاكبر) بفزوها سنة ١٤٦٨ م .

ويذكر التاريخ قصصا مروعة عن هذا الغزو ، حيث قام «على الاكبر» بذبح كل سكان المدينة ، ولم ينجو من الذبح الطلاب المسلمون الذين كانوا يدرسون العلم في « تمبوكتو » دون أن يكون لهم دخل أو علاقة مع حسكام المدينة وسكانها . . وذلك بالرغم من أن « على الاكبر » نفسه كان حاكما مسلما . .

وبعد ان غزا « على الاكبر » مدينة « تمبـوكتو » ودمرها على هذا النحو المؤسف ، الذى لم ينسه له المؤرخون المسلمون الذين ازخوا لافريقيا

فى تلك الفترة ، اتجه ينظره الى منطقة بعيدة فى الجنوب الغربى من « تمبوكتو » الى مدينة افريقيدة زاهرة هى مدينة « جينى » JENNI التى تبعد عن تمبوكتو بنحو ٠٠٠ كيلو متر

وكانت قبائل السونينك ملوك غانا قد شسيدوا هذه المدينة في القرن الثالث عشر ، وجعلوها مدينة حصينة ومركزا تجاريا نشطا ، كما انشأوا فيها العديد من المدارس وحلقات الدرس ، كما انشأوا « جامعة » لتدريس العلوم الدينية والعلوم المدنية الاخرى ، خصوصا العلوم الطبية . .

وقد بلغ عدد الطلاب الذين كانوا يدرسون العلم فى تلك الجامعة نحو الف طالب ، وتدل الشواهد التاريخية على أن الاطباء الذين تخرجوا من هذه الجامعة ، كانوا يقومون بعمليات جسراحية ناجحة الى جسانب العسلاج بالاعشاب الطبية ومركباتها ..!

وقد بلغت مدينة « جينى » قدرا من المناعة والقوة لدرجة أن ملوك أمبراطورية مالى حاولوا غزوها تسعا وتسعين مرة غلم ينجحوا . وكان « على الاكبر » على علم ودراية بتاريخ هذه المدينة القوية ، ويعرف قدرها من الناحية الدينية والناحية العلمية خير معرفة . . ومع ذلك غقد اتجه بجيوشه اليها ، محاولا أن ينجح غيما غشل غيه الملوك الاخرون . .

وفى سنة ٧٣ ام تمكن « على الاكبر » من غزو مدينة « جينى » بعد محاولات عديدة تمثلت فى حصارها لمدة سبع سنين وسبع شهور وسبعة أيام متصلة ، الى أن فتحت المدينة أبوابها واستسلمت فى النهاية ودخلها « على الاكبر » دخول الفاتحين .

ولكن بالرغم من شهرة هذا الملك الفازى فى قيامه بالذبح والتدمير كما فعل فى «تمبوكتو» الا انه لم يمس مدينة « جينى » بسوء بعد غزوها ، بل على العكس ، فقد تزوج أم الملك الصغير الذى كان يحكم المدينة ، وعقد معه معاهدة واتفاقا على الصداقة والتقدير المتبادل .

وبعد الانتهاء من غزو مدينة « جينى » واصل « على الاكبر » غزواته لاراضى التبائل والمالك المجاورة وأخذ يضمها الى مملكة السونغاى ، وظل يواصل الغزو الى أن مات في سنة ١٤٩٢ ، تاركا وراءه أمبراطورية مستقرة مترامية الاطراقة مص

وتولى عرش مملكة السونفاى أحد أبناء « على الاكبر » ولكنه كان ذا شخصية ضعيفة ، فلم يستمر حكمه أكثر من عام واحد .

وفى سسنة ١٤٩٣م قام « محمد تورى » M. TOURE وهو احد القسواد العسكريين الذين كانوا يعملون فى جيش على الاكبر ، بانقلاب ضد هذا الملك الضعيف ، وجلس بدلا منه على عرش السونفاى ، واسس اسرة حاكمة جديدة باسم « الازكيا » ASKIA

وفى عهد الازكيا « محمد تورى » بلغت مملكة السونغاى اعلى مراتب مجدها ، وفرضت سيطرتها تماما على الاراضى والاقاليم التابعة لها ، بواسطة حكومة مركزية على درجة عالية من التنظيم والقدرة على الادارة .

كما قام بتعيين قضاة مسلمين في كل المدن والاحياء والقرى التابعة المملكة ، وبالتالى نقد اتخذ من الشريعة الاسلامية نظاما للحكم ومنهجا لحياة التبائل والشعوب المنضوية في لواء المملكة الواسعة .

واستمر حكم الازكيا « محمد تورى » مدة طويلة ، حتى بلغ الثمانين من العمر ، وحينئذ قام أحد أبنائه بانقلاب ضده ، فعسزل والده ونفاه ألى جزيرة في مجرى نهر النيجر . . جزيرة مهجورة لا يسكنها أحد . . الى أن استقر الحكم تماما لهذا الابن العاق بأبيه ، وعندئذ سمح للاب أن يرحل منفيا الى مدينة « جاو » بشرط أن يعيش داخل قصره لا يخرج منه ابدا . .

وفي سنة ١٥٣٨م مات الازاكيا « محمد تسورى » . . وكان موته كان علامة على بداية النهاية لملكة السونغاي . .

وكان سلاطين المفاربة الذين يحسكمون مراكش ويسيطرون على السواحل الشمالية لافريقيا ، يتطلعون دائما نحو الجنوب ، ولكن الصحراء الكبرى كانت حائلا ومانعا طبيعيا أخر قيامهم بغزو مناطق أواسط وغرب الصحراء سنوات طويلة ..

وفى سنة ١٥٨٩م ، قام « المنصور » سلطان مراكش باعداد حملة عسكرية لغزو الجنوب ، وعين على راس هذه الحملة قائدا شجاعا هو JUDAR PASHA « جودار باشا » وكان عدد الجنود والضباط الذين تكونت منهم هذه الحملة نحو أربعة آلاف . .

ولكن اختراق الصحراء يعتبر امرا صعبا حتى بالنسبة لجيش بهذا العدد ، ومهما كان هذا الجيش مسلحا ومزودا بالمؤن والامدادات والعتاد .. وقد استغرق هذا الجيش المغربي ستة شهور حتى وصل الى مشارف مملكة السونغاى جنوب الصحراء الكبرى .. ولكن بعد أن هلك منه في الصحراء اكثر من ثلاثة أرباعه ..

وبطبيعة الحال غان الالفة جندى الذين وصلوا سالمين ، كانوا منهكين من شدة التعب ومن آثار تلك الرحلة الطويلة على ابدانهم . . ومع ذلك فقد كانوا مسلحين بالبنادق ويستعملون البارود ، مما يضمن لهم النصر المؤكد في أية معركة ضد جيوش قبائل السونغاى التي كانت تتسلح بالسيوف والرماح والسهام وغير ذلك من الاسلحة البدائية . .

وكما كان متوقعا ، فقد سقطت مدينة « جاو » عاصمة السونغاى بسرعة فى ايدى المغاربة . . كما سقطت أيضا مدينة « تنبوكتو » وتقدل الحدى الحكايات المتوارثة بين قبائل السونغاى عن هذه الفترة :

« ان كل شىء بعد ذلك قد تغير . . وحل الخوف والخطر محل الامان والطمانينة . . كما حل الفقر محل الثراء والغنى . . وبدلا من السلام ، لم يعد هناك شيء سوى الحزن والعنف والكوارث الكبرى . . »

وقد مات « المنصور » سنة ١٦٠٣م ، وبموته دنن معه حلم المغاربة في التحكم في مناجم الذهب ، جنوب الصحراء الكبري . .

اما مملكة السونفاى نفسها ، فقد تفككت وانتهت اسباب تماسكها ، فزالت بالتدريج حتى دخلت دائرة التاريخ باعتبارها آخسر واكبر المالك والامبراطوريات الافريقية في هذه الماطق خلال فترة العصور الوسطى . .



## الفصل التاسع

## مملكة أرض نوح وجيشها الأرستقراطي

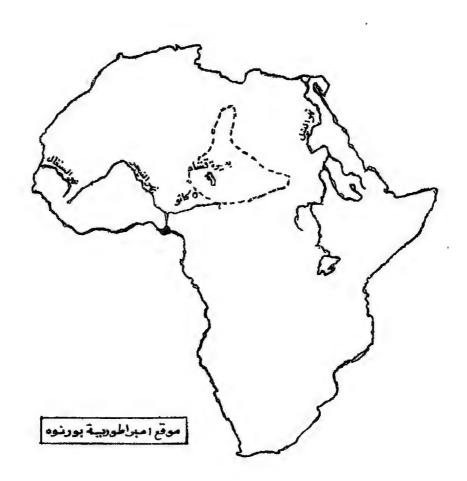

## القصيل التاسع

من الاساطير الثسائمة بين الاهالى الذين يعيشون فى المناطق المحيطة ببحيرة تشاد ، والتى يتناقلونها فيما بينهم جيلا بعد جيل ، اسطورة تقول ان المناطق المحيطة بالبحيرة هى نفسها الارض التى عاش عليها سيدنا نوح عليه السلام ...

ويبدو ان التبائل التي كانت تعيش في تلك المناطق اثناء العصور الوسطى قد صدقت هذه الاسطورة ، لانهم اطلقوا على اراضيهم اسم « بورنوه » BORNU ومعنها في لغتهم « ارض نوح » . . واطلقوا على اسرتهم الحاكمة اسم « السميفووا » SEFUWA اي ابناء « سيف » أو « سعت » الذي يعتبر لديهم أول ابن ولد لسميدنا آدم عليه السملام . .

وعرفت هذه القبائل باسم « قبائل السو » . . . وقد وفدوا الى المناطق الجنوبية الغربية لبحيرة تشدد في أوائد القرن الثدامن للميلاد . . وكانوا طوال الاجسام بشكل يلنت النظر ، ولذك فقد كان من السبهل عليهم - كما يقولون - ان يهزموا « الرجال الصغار » الذين كانوا يستوطنون تلك المناطق قبلهم ، ثم استمر زحفهم حتى الشواطىء الشرقية لبحيرة تشاد واستقروا هناك .

وقد تركت قبائل « السو » على ارض تلك المنطقة آثارا مازال بعضها باقيا حتى الان ، ومازال اغلبها دفينا لم تكثيف عنه الحفريات بعد . . وقد ظهرت مفاجأة تاريخية نتيجة للعثور على بقايا البيوت التي كانت تعيش فيها

تلك القبائل ، وذلك حين تبين انهم كانوا يستعملون « الطوب الاحمر » في البناء ، وهو أمر لم يكن معروفا لدى المالك الافريقية الاخرى التي كانت معاصرة لهم في تلك الفترة . .

كذلك مقد عثر على الكثير من الاثار المثية والتماثيل ذات الطابع الافريقي الكلاسيك . وبالدراسة التحليلية لبعض القطع المنية ، تأكد أن ثقافة قبائل « السو » كانت عبارة عن تطويع المريقي لمزيج من الثقافة التي كانت سائدة بين شعوب نهر النيل ، والثقافة التي كانت سائدة بين القبائل الني كانت تعيش على شواطيء نهر النيجر . .

كانوا يصنعون أسنة رماحهم من الخزف الصلب المشطوف ، وتركوا تماثيل مصنوعة من الخزف أو من البرونز على شكل الآله المصرى القديم « أمون رع » ! . . وكانوا يستعملون طريقة « صب القوالب » في صناعة التماثيل ، وهي الطريقة التي كانت معروفة في وادى النيل المصرى والتي انتقلت بطريقة مازالت مجهولة حتى الان الى اعماق افريقيا حتى وصلت الى منطقة « بنين » المطلة على خليج غينيا بغرب افريقيا في هذا الزمن القديد . . .

والستقر علميا حتى الان نتيجة للدراسات والبحوث الاثرية والتاريخية ، أن قبائل « السو » أدت دور حلقة الوصل بين الحضارات الافريقية التى كانت سائدة فى شرق القارة وغربها ، فى جميع المناطق الواقعة على الحدود الجنوبية للصحراء الكبرى .

ومع ذلك مان هناك كثيرا من المعموض مازال يحيط بتاريخ تلك التبائل ، وكيفية ظهورها واختفائها بعد أن تركت هذه الاثار الحضارية المتميزة . .

وبعد اختفاء قبائل « السو » حلت بنفس المناطق التى كانوا يعيشون قيها حول بحيرة تثماد قبائل اخرى ، هى « قبائل الكانورى » KANURI وانشاوا مملكة جديدة هى مملكة « كانم بورنوه » KANEM BORNU التى ما لبثث أن غزت أراضى القبائل المجاورة ، وضمتها الى الامبراطورية الجديدة . . ونشات بذلك اطبول امبراطورية المريقية زمنا واستمرارا ، واكثر هذه الامبراطوريات بهاء وبريقا وغخامة . .



صید السمك في نهر « شارى » قرب بحیرة تشاد • •

( ونود أن نشير الى أن المؤرخين الذين بحثوا وكتبوا - ومازالوا يبحثون ويكتبون - فى التاريخ الافريقى القديم ، كانوا يعتمدون فى بعض الاحيان على القصص والحكايات والاساطير التى مازالت تتداولها القبائل المختلفة حتى الان ، والتى انتقلت اليهم نصوصها المحفوظة عن آبائهم وأجدادهم من الاجيال التى سبقتهم . . .

وبطبيعة الحال نان تنقل هذه الحكايات والاساطير « المثيولوجيا » عبر الاجيال هي الطريقة الوحيدة المناسبة لحفظ ذكريات القبائل وتراثها ، وذلك في غيبة وجود الكتابة والتدوين ، بسبب أن معظم — أن لم يكن كل لغات ولهجات هذه القبائل تعتبسر لغات منطوقة ولا تكتب بالحسروف والكلمات . . .

ومن المسلم به أن اسستخلاص الوقائع التاريخية الثابتة من هسذه الحكايات والاساطير المتوارثة ، ليس سهلا كما قد يكون متصورا . وانما من الضرورى تخليص هذه الحكايات والاساطير أولا مما تحفل به من خوارق وغيبيات وخرافات لايمكن تصديقها ، ثم مقارنة الاحداث الواقعية بما هو معروف بصفة مؤكدة من احداث التاريخ المكتوبة ، بالنسبة للممالك أو الدول الاخرى المعاصرة ، وبهذا يمكن القاء الضوء على الاحداث الفعلية والواقعية للتاريخ الافريقى القديم )

ومن النتائج التى القى عليها الضوء أخيرا ، حقيقية تاريخية تقول أن قبيلة « السيفووا » SEFUWA قد عينت نفسها فى القرن الثامن الميلادى حكاما وسادة على قبائل « كانمبا » KANEMBA التى كان الحكم فيها مركزيا ويتولاه مجلس قبلى يتكون من اثنى عشر عضوا . .

ومن حسن الحظ أن تبائل الكانورى مازال بعض افرادها يحفظون عن ظهر قلب التاريخ الشفهى لملكتهم تلك ، وهو مجموعة من الحكايات المتوارثة بين الاجيال تسمى « بورنوه كرونيكال » BORNU CHRONICLE او « تاريخ بورنوه » . . وتتضمن عرضا للاحداث التاريخية مسلسلة زمنيا . . وبالرغم من أن هذه الاحداث الواقعية كانت تختلط ببعض الاساطير والخرافات أو الوقائع التى لا يمكن تصديقها ، الا إننا نستطيع بسهولة أن نحدد المعالم والاحداث الهامة في تاريخ تلك الملكة . .

ومن تحليل « تاريخ بورنوه » نعرف أن أول ملك من تبلة « السيفووا» حكم قبائل « الكانورى » وأسس مملكة « كانم» كان اسمه الملك «دوجو» DUGO وكان لذلك في سنة ٨٠٠ م٠٠

أما أول ملك مسلم تولى عرش الملكة سنة ١٠٨٥م غهو الملك القبائل ، كما سار على نهجه الملوك الاخرون الذين تولوا الملك من بعده ، «هومى » HOME الذي ظل يواصل نشر الدعوة الاسلامية بين الى ان ساد الدين الاسلامي نهائيا في ارجاء تلك الملكة في بداية القرن الثالث عشر الميلادي . .

ويمكن القول بصفة عامة انه اذا كانت امبراطورية « مالى » قد ورثت التراث الحضارى لامبراطورية « غانا » السابقة عليها ، ونشرته في مناطق غرب السودان وغرب أفريقيا ، فان مملكة « كانم » هي التي نشرت الحضارة في مناطق وسط السودان واواسط افريقيا . وأن هذه المملكة كانت حلقة الوصل الحضارى بين الشسعوب النبلية والشعوب الافريقية الاخرى غرب وجنوب بحيرة تشاد ، وعلى مساحة واسعة تمتد من سواحل أفريقيا المطلة على المحيط الهندى شرقا ، حتى سواحل غرب القارة المطلة على المحيط الهندى شرقا ، حتى سواحل غرب القارة المطلة على المحيط الهندى شرقا ، حتى سواحل غرب القارة المطلة على المحيط الهندى شرقا ،

وقد بلغت مملكة « كانسم » أقصى قوتها فى عهد الملك « سسالما » SALMA فى الفترة من سنة ١١٩٤م حتى سنة ١٢٢١م . .

وبعد موت هذا الملك القوى ، استمرت مملكة « كاتم » تاريخيا لمدة مائة وخمس وستين سنة أخرى ، قضتها في حروب مضنية تدافع فيها ضد غزوات القبائل المجاورة ، خصوصا قبائل « البولالا » BULALA التى كانت تعيش هى الاخرى في مناطق شرق بحيرة تشاد .

وقد تسببت قبائل « البولالا » في كوارث جمـة ، الحقتها بمملكة « كانم » وشعبها من قبائل « الكانوري » . .

وفى سنة ١٣٨٦م ، حسم الملك « عمر » OMAR ملك « كانم » الامر ، ورحل بشعبه كله من منطقة شرق البحيرة واتجه الى شواطئها الغربية ، حيث اسس هناك مملكة جديدة هى ما تسمى مملكة «بورنوه الجديدة» التى تميزت بأنها كانت أكثر المالك بريقا وأبهة ، بين المالك والامبر اطوريات الافريقية التى ظهرت فى العصور الوسطى ..

وكان نظام الحكم فى مملكة « بورنوه الجديدة » مماثلا تماما لنظام الحكم الذى كان سائدا فى مملكة « كانم » . . فالملك أو « الماى » MAI يعامل من شعبه على اساس أنه اله » ولا يمكن أن يتجررا أتباعه على النظر اليه » وذلك رغم أن الدين الرسمى للمملكة هو الاسلام ، كما أن الشريعة الاسلامية هى القانون الذى يحكم الناس وشئون الملكة . .

وفي سنة ١٤٧٦ م تولى الملك على ، أو « الماى على » عرش بورنوه ، واستمر حكمه نحو احدى وعشرين سنة ، أنشأ خلالها عاصمة جديدة المملكة واستمر حكمه نحو احدى وعشرين سنة ، أنشأ خلالها عاصمة جديدة المملكة وهي مدينة « بيرني جاز أرجومو » BERNI GAZARGOMO وكانت مدينة بديعة محاطة بالاسوار من كل جانب وتقع في المنطقة الشمالية للمملكة على ضفاف نهر « طوبي » TOBE الذي يعتبر حاليا ضمن الحدود السياسية التي تفصل بين دولتي النيجر ونيجيها . . واعتبرت هذه المدينة من اكبر المدن الافريقية التي أنشئت في فترة العصور الوسطى ، وماز الت بها حتى الان الاثار الباقية من قصر « الماى على » الذي كان مبنيا بالطوب الاحب ، و و الدي الاحب ، و و الاحب ، و و الله و

غير ان اشهر واقوى الملوك « المايات » في تاريخ بورنوه ، هو « الماى ادريس علومه » IDRIS ALCOMA الذي اسسس أرقى جيش ظهر في المهالك والامبراطوريات الافريقية ، ولم يكن لهذا الجيش مثيل بين كل الجيوش الافريقية ، اذ يعتبر أول جيش أفريقى يعتمد في تسليحه على « النار والبارود » في حين كانت كل الجيوش الاخرى تستعمل الاسلحة الافريقية التقليدية كالسهام والرماح والحراب ، ،

وكان الجنود والفرسان في هذا الجيش يلبسون — مثل فرسسان العصور الوسطى في أوربا — الخوذات الحديدية ، ويتدرعون بالمزرودة LITAIN MAIL وهي أردية مرنة مصنوعة من الحلقات الحديدية المضفرة ، كما أن الخيول بدورها كانت مدرعة بأغطية ثقيلة لحمايتها اثناء المارك ...

الها ثروة مملكة « بورنوه » فكانت في الفالب نتيجة لقيامها بتجارة وتصدير العبيد الذين كانوا يقعون في اسر هذا الجيش القوى ٠٠

وقد مات « الماى ادريس علومه » سنة ١٦١٧م ، وبدأت القلاقــل والمتاعب تهب على مملكة بورنوه ، كما بدأ التفكك يدب في أوصالها ، حين أخذ كل أمير في الاستقلال عن الامراء الاخرين حتى جاعت بداية القرن الثامن عشر الميلادى ، وكان الضوء قد خبا تماما عن تلك الحضارة الكبرى التى سادت في تلك المنطقة الافريقية لفترة زمنية استمرت نحو الف سنة . .

### الفصل العاشر

## أمبراط ورية بنيث ومالك الغابات الاستوائية

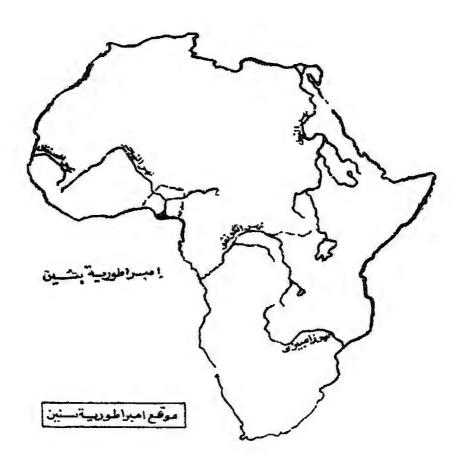

### الفصل العاشر

#### « مقبرة الرجل الأبيض » • • !

كان هذا هو الاسم الذى اطلقه المستعمرون الانجليز في خلال القرن التاسع عشر 6 على مناطق المستنقمات والغابات الاستوائية المطرة في غرب افريقيا 6 باعتبارها مناطق لا يهكن اختراقها . .

ولكن هناك من الشواهد ما يدل على أن بعض الاوربيين قد وصلوا الى بعض هده المناطق قبل القرن التاسع عشر ، كذلك فقد تمكن التجار العرب باستمرار من الوصول الى مناطق حزام الغابات الاستوائية فى سواحل عرب افريقيا . .

ومن المؤكد أن تاريخ المالك التي نشأت في مناطق الفابات الاستوائية الافريقية ، يختلف كثيرا عن تاريخ المالك والامبراطوريات التي ظهرت في المناطق العشيية جنوب الصحراء الكبرى

كذلك مان سكان مناطق الغابات الاستوائية الامريقية يختلفون جسميا وثقاميا عن اخوانهم الامريقيين الاخرين الذين يعيشون في شمال وجنوب مناطق الغابات .

ورغم أن كتاب العرب من مؤرخين وجغراغيين قد ذكرو الكثير من الاراضى والشعوب والتبائل التى تعيش فى المنطقة العشبية جنوب الصحراء الكبرى ، الا انهم لم يذكروا شيئا عن اراضى وقسائل منطقة الفابات الاستوائية ، اللهم الا بعض المعلومات التى قد لا ترقى كثيرا الى البين ...

ولذلك غان الكثير من الاوربيين كانوا يعتقدون الى زمن قريب ، بأن القبائل والشعوب التى تعيش على سواحل خليج غينيا ، وفى داخل الغابات الاستوائية ليس لهم تاريخ معروف . .

ولكن تبين خطأ هذا الاعتقاد الان ، بعد اكتشاف الكثير من الشواهد التاريخية التى تدل على أن هذه الشعوب كان لها تاريخ سياسى متميز ، وكانت لهم حضاراتهم وثقافاتهم المتميزة ذات الطابع الخاص ، وذلك بالرغم من أن الوصول الى معرفة تلك الشواهد يعتمد اساستا على دراسة « الاثار » التى عثر عليها في الحفريات ، كما يعتمد على تحليل القصص والحكايات والاساطير التى تتوارثها الاجيال المتعاقبة ، والتى مازالت تحكى شفاهة حتى الان ..

بدأ حل لغز هذه الحضارات واستجلاء غموضها في سنة ١٩٣٦ ، حين عثر المعدنون الذين يحفرون مناجم الصفيح في أواسط نيجيريا ، وبطريق الصدفة المحضة ، على تمثالين للرأس مصنوعين من الصلصال الاحمر . . وكان هـذا الاكتشـاف في منطقـة « حابا » JAPPA المجاورة لقرية « نوك » NOK

فى ذلك الوقت لم يكن هناك احد يتصور أن هذين التمثالين يرجعان الى تاريخ قديم جدا . . أو أنهما دليل ومؤشر لوجود قبائل وشعوب متحضرة كانت تعيش فى تلك المناطق منذ آلاف السنين ، وكان بينهم منانون ونحاتون يصنعون مثل هذه التماثيل المتقنة . .

ثم عثر بعد ذلك على المزيد من التماثيل الصلصالية الحمراء في مناطق الحسرى في نيجيريا ، كها عثسر على تماثيل اخسرى من البرونز . . وتبين بالتحليل العلمى لهذه التماثيل ، ان تاريخ صنعها يرجع الى نترات زمنيسة تبدأ من القرن التاسع قبل الميلاد حتى بداية القرن الثالث بعد الميلاد . كها نبين ان طريقة صنع هذه التماثيل والاثار الاخرى التى عثر عليها ، تدل على أنها نتاج من متميز وله طابعه الخاص ، لحضارة متميزة كانت منتشرة بين قبائل « النوك » NOK التى كانت تعيش في مساحة على امتسداد حوالى خمسمائة كيلو متر من اراضى نيجيريا . .

غمن هم ياترى تبائل « النوك » هذه التى ظلت تعيش في هضبة نيجيريا قرابة الغين من السنين ٠٠ وهل هم اجداد قبائل « اليوروبا » YORUBA التى تعيش الان في دولة نيجيريا الحديثة ٠٠ ١٤



رأس تمثال من الخنوف • • من نحت قبائل النوك القديمة

ليست هناك اجابة محددة على هذا السؤال . . لان هناك حلقة مقودة في هذا التاريخ تمتد نحو خمسمائة عام . .

ويقول العلماء المتخصصون في دراسة اللغات واللهجات الافريقية ، ان لغة قبائل « اليوروبا » ترجع في اصولها الصوتية الى « لغة أم » كانت موجودة وسائدة بينهم منذ أكثر من ثلاثة آلاف سنة . .

ولكن هذا الرأى لا يتوافق مع القصص والحكايات المتداولة بين اجيال قبائل اليوروبا حتى الان ، فهم يقولون أن فى الحكايات التى ذكرها يعض التجار العرب الذين تقابلوا مع اجداد هذه القبائل اثناء العصور الوسطى أن « ابناء مملكة كوش » قد هجروا أرضهم ورحلوا الى « حيث تغرب الشمس » ولذلك فهم ينتمون الى شعب « كوش » القديم الذين هاجروا الى الجنوب والى الغرب . .

وهناك حكاية اخرى تقول أن « اليوروبا » جاءوا الى نيجيريا راحلير من سواحل البحر الابيض المتوسط ليستقروا في اعماق جنوب الصحراء الكبرى . . .

وایا کان الرای حول النزاع علی اصل قبائل « الیوروبا » مان من المؤکد تاریخیا انهم کانوا مستقرین فی مناطق واسعة فی غرب نیجیریا فی خلال القرن الثامن المیلادی ، واسسوا عاصمتهم فی مدینة « ایفی »

وكانت « ايفى » عاصمة دينية وثقافية لجميع قبائل « اليوروبا » التى كانت تعيش متحدة مع بعضها فى بعض الاحيان ، أو مستقلة ومنفصلة عن بغضها فى أحيان أخرى . .

وقد وصل الفنانون والنحاتون في تلك المدينة الى درجة راقية من فن النحت ، واستعملوا الطريقة المعتادة لصب التماثيل التى ظهرت وسادت في شمال وادى النيل منذ آلاف السنين ، والتى لا يعلم احد حتى الان كيف وصلت اليهم ، كماقاموا بتطوير الطريقة الاكثر بدائية لنحت وتصميم التماثيل التى كانت سائدة بين قبائل « النوك » القديمة .

وهناك العديد من التهائيل والنحف الاثرية التي عثر عليها في مدينة « ايفى » معروضة الآن في متاحف الاثار في كثير من دول العالم المتحضرة . . وتعتبر هذه التحف والتماثيل الافريقية القديمة على درجة من الرقة وجمال

الصنع بحيث يمكن مقارنتها بأعظم الاعمال الفنية والتماثيل المصنوعة من النحاس أو من البرونز المصبوب في القوالب ، أو المصنوعة من الصلصال الاحمر المحروق ..

. . .

وقد كان انتشار قبائل « اليوروبا » فى بطاح شاسعة من الارض من اهم العوامل التى فكتهم الى ممالك أو ولايات مستقلة . . وكانت أقوى هذه الولايات « اليوروبية » هى ولاية « أويو » OYO التى اتخذت مدينة « اينى » — التى تقع على الحدود الشمالية لاراضى الغابات الاستوائية المطرة — عاصمة لها ، وكان ذلك فى بداية القرن الحادى عشر الميلادى . .

وظلت ولاية « أويو » أقوى ولايات « اليوروبا » كما ظلت عاصمتها « أينى » عاصمة روحية لجميع القبائل اليوروبية لمدة طويلة ، حتى قامت بغزوها قبائل « الايدو » . • EDO التى كانت تعيش فى « بنين » جنوب ولاية « أويو » . • •

وتقول الحكايات أن « شعب بنين » — قبائل الايدو — يشارك قبائل الايوروبا في تاريخها . وان قبائل « الايدو » هم احفاد الامير « اودو دو وا» ODODUWA ODODUWA الذي أرشد أبناء كوش حينما هاجروا الى « المناطق التي تغرب فيها الشمس » . وأنهم استقروا في مدينة « ايفني » في الفترة من القرن السادس حتى القرن الثامن الميلاديين . وكانت اقامتهم قصيرة لانهم رحلوا بعد ذلك الى مناطق اخرى في الجنوب . . حيث استوطنوا دلتا نهر النيجر المطلة على خليج غينيا . . وهناك أسسوا مملكة « بنين » . وتولت الحكم اسرة مالكة ، كان يطلق لقب « أوجيزو » OGISO

وقد توسعت هذه الملكة في مناطق الغابات المحيطة ، وضمتها الى سيطرتها ، وكان نظام الحكم يتميز باستقرار الامن والسلام في ارجاء الملكة ، حتى سنة ١١٤٠م ، حين ارتكب الاوجيزو - أي الملك - « أوودو » OWODO خطأجسيما وعملا يتسم بالظلم ، فقد حكم باعدام أمرأة حبلي ، الامر الذي ثارت عليه القبائل ، واجبرت الملك على التنازل عن المرش ، بل وأبعدته منفيا من البلاد ..

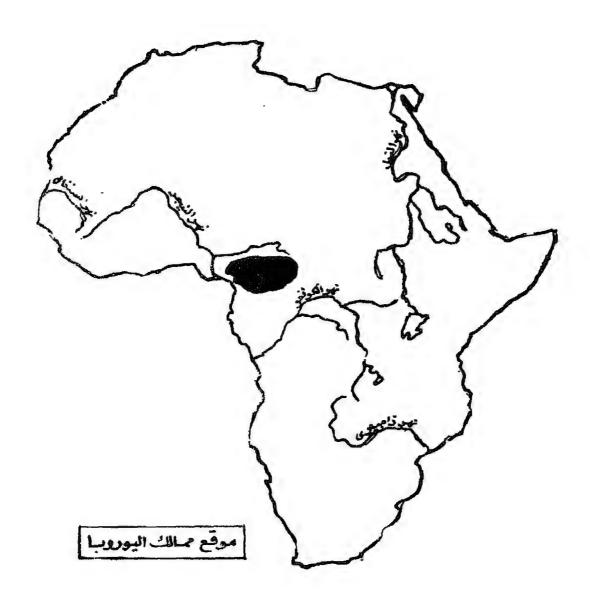

ويبدو أن نجاح شعب « بنين » فى ابعاد الملك عن الحكم ، قد أكد لديهم حقهم فى مراجعة الحاكم ، وحقهم فى ابداء رايهم فى نظام الحكم . وظهرت بذلك أول « نزعة جمهورية » فى تاريخ ممالك والمبراطوريات أفريقيا السوداء ، فقد أعلن شعب بنين أنهاء « الملكية » وبداية « الجمهورية » حيث يقوم الشعب باختيار حاكمه . .

وقد تم اختيار « الهيان » EVIAN وهو شخص ليس من الاسرة المالكة ليكون أول حاكم « جمهورى » لشعب بنين ، وكأن « الهيان » يعمل فى احدى الوظائف العليا فى عهد الملك السابق « أوودو » ، وقد اثبت كفاءته ورجاحة عقله وحسن ادارته وتصريفه للامور ، لذلك فقد تم اختيساره بالاجماع ، وعين رئيسا لاول «جمهورية » فى أفريقيا السوداء .

وقد استمر حكم « اغيان » حوالى ثلاثين عاما . . وعندما احس أنه قد كبر في السن ، وأصبح عاجزا عن القيام بأعباء الحكم ، قام «بتعيين » ابنه ليخلفه في كرسى الحكم ، ولكن شعب بنين لم يقبل هذا التعيين ، واصر على أن من حق الشعب وحده اختيار الحاكم . .

ونتيجة لهذا التصادم والاختلاف الديموقراطى حول نظام الحسكم ، انتصر رأى قريق من شعب بنين كان يرى أن يقوم الشسعب بالاتصال « بالاونى » ONI — أى بملك قبائل اليوروبا — لكى يرسسل احسد الامراء من أبنائه لكى يحكم بنين ويصبح ملكا عليها .

وبالنَعل إرسل « الاونى » ابنه الامير « اورانميان » ORANMIYAN الذي استقبله شبعب بنين خير استقبال ، وتوجوه « اوبا » OBA أي ملكا على البلاد . . وكان ذلك في عام ١١٧٠ م

وهكذا قامت اسرة حاكمة جديدة ، استمرت في حكم بنين منذ هذا التاريخ حتى سنة ١٨٨٨م ـ أي نحو أكثر من سبعمائة سنة ـ وكان يطلق على كل من يتولى العرش لقب « أوبا » . . أي الملك . . !

وفى عهد « الاوبا أورانهيان » انتعشبت امبراط ورية بنين واتسعت أراضيها ، واستمر حكمه نحو ثلاثين عاما . . الى ان أعلن « الاوبا » فجأة ، أنه ضاق بالحكم ، وأن شعب بنين شعب يغيظ حكامه !!

وهجر « الاوبا » عرشه ، بعد ان اعلن نبوءة تقول أن من يمسلح لاعتلاء عرش بنين لابد أن يكون شابا قويا ، ومنانا فى نفس الوقت ، ولابد أن يكون مولودا فى بنين ، وتعلم منيها ، وعرف خبايا اسرارها ومنونها . . ا

وقد انطبقت الاوصاف التى ذكرتها هذه النبوءة على أحد ابناء « أورانميان » وكان اسهه « أويكاد الاول » EWEKA THE FIRST وعندما تولى هدذا الابن عرش بنين بدا عهدا جديدا وأعلن « امبراطورية بنين » . . .

استقر نظام الحكم ، بعد ان اصبح مماثلا تماما وصورة طبق الاصل لنظام الحكم السائد في مملكة اليوروبا . . والفارق الوحيد أن الملك الذي يتولى عرش اليوروبا يطلق عليه لقب « أونى » . . أما الملك الذي يتولى عرش بنين فيطلق عليه لقب « أوبا » . .

ثم اتسعت رقعة مملكة بنين نتيجة لقيامها بغزو مناطق الغابسات المحيطة وضمتها تحت لوائها . . وفي خلال القرن الثالث عشر الميلادى ، كانت امبراطورية بنين مازالت تتطلع الى غزو المزيد من هذه المناطق . .

. .

وفى النترة من عام ١٢٨٠ م حتى عام ١٢٩٥ م ، تولى حسكم بنين « أوبا » أو ملك يسمى « أوجولا » OGUOLA وفى عهده اكتسبت بنين طابعا مميزا جديدا لفن النحت وصناعة التماثيل من النحاس والبرونز ...

قام « الاوبا اوجولا » بارسال رسالة الى « اونى » النوروبا الذى يعيش فى مدينة « ايفى » يطلب منه فيها أن يختار أحد صناع النحاس المهرة ، ليعلم الفنانين بمملكة بنين كيفية التعامل مع هذا المعدن ، من صهر واستخلاص وسبك وتشكيل . .

وتلبية لهذا الطلب ، اوفد « الاونى » احد الفنانين الكبار المتخصصين في « النحاس » . . وكان اسم هذا الفنان « ايجوجا » IGUEGHA حيث قام بتعليم وتدريب فناتى بنين على كيفية التمامل مع النحاس ، الذى كان يتوفر بكيات كبيرة جدا في كثير من المناجم الدفينة في الاراضى التي تسيطر عليها الملكة ، والذى كان أيضا من أهم المؤثرات في تاريخ هذه الملكة . .

وقد لعب النحاس دورا هائلا في الحياة الاقتصادية والحياة الننيــة لملكة بنين :



« عودة الصائد منتصرا » • • تمثـال من البرونز من آثـار مدينـة « ايفي » •

أما الدور الاقتصادى فيتلخص في ان معدن النحاس الاصفر BRASS وهو الذي كان يتوفر في بنين بكميات هائلة — كان سببا مباشرا في ازدياد اعتماد الملكة على عمليات التجارة الخارجية مع غيرها من الممالك الافريقية المجاورة والبعيدة . . .

كانت بنين تصدر النحاس الاصفر ، وتستورد النحاس الاحمسر وهو معدن اساسى فى صناعة البرونز والنحاس بصفة عسامة . . وقد ازدهرت هذه التجارة الخارجية لدرجة أن بنين قد تعاملت فى هذا المجال مع المالك والقبائل التى كانت تعيش فى غرب السودان . .

وأما الدور الغنى والحضارى الذى اداه معدن النحاس لملكة بنين ، فيتلخص بدوره فى البراعة الفائقة ، والجدارة التى اثبتها الفنانون والصناع فى التعامل مع هذا المعدن ، فجميع التماثيل والاعمال الفنية والاثرية التى عثر عليها فى المناطق التى كانت تابعة لملكة بنين تدل على المستوى الراقى لفن النحت والصياغة الذى وصلت اليه هذه المالكة اثناء غترة العصور الوسطى .

#### **69 69 59**

لقد صمم هؤلاء الفنانين تماثيل من النحاس والبرونز تمثل كل اوجه ومناحى الحياة فى مملكة بنين ٠٠ وكأنهم بهذا كانوا يقصدون أن يتركوا للاجيال المقبلة تاريخا منحوتا فى عشرات ومنات الاشكال من هذه التماثيل ، وذلك بدلا من ترك تاريخ مكتوب ، وعذرهم فى ذلك أنهم كانوا لا يعرفون الكتابة ، لأن لغتهم كانت بدون ابجدية يعتمد عليها فى الكتابة والتدوين ٠٠

وفى منتصف القرن السادس عشر ، كانت مملكة بنين تسيطر على مناطق واستطة تمتد من دلتا نهر النيجر ، حتى منطقة مدينة « لاجسوس » الحديثة . . ولسوء الحظ كانت هذه المنطقة احدى المناطق الرئيسية التى هبط ميها المستعمرون الاوربيون الذين يبحثون عن مناطق لاقتناص «المبيد».

ولسوء حظ بنين ايضا أن اتفقت مع أوائل البرتغاليين الذين جاءوا الى غرب افريقيا ليمارسوا اخس تجارة في تاريخ الانسان ، وهي تجارة العبيد ..

قام البرتغاليون بتزويد شعب بنين بالبنادق والاسلحة النارية ، وطلبوا منهم الانطلاق الى مناطق الغابات والمناطق الريفية الداخلية ، لمحاضرة الاهالى واصطيادهم احياء ، وسوقهم الى ساحل خليخ غينيا ليباعوا هناك

بالجملة ، وليتم تصديرهم الى البرتغال حيث يباعوا هناك من جديد بالجملة ربالقطاعي . . .

وبالفعل انطلقت جيوش بنين المزودة بالاسلحة النارية الى المناطق الداخلية وأسرت الالاف . ولكن الاهالى الذين فزعوا من اثر هذه الاسلحة النارية التى لا قبل لهم بمواجهتها ، اضطروا للهرب والفرار مذعورين الى مناطق أكثر تغلغلا في الغابات والاحراش ، وأكثر أمنا وبعدا عن مصدر هذه الغارات اللا انسانية بهنه

وفى بداية القرن الثامن عشر تقريبا ، أصبحت مساحات واسسعة فى منطقة جنوب نيجيريا خالية تماما من الناس ، ولذلك فقد بدأت قدرة مملكة بنين على الاستمرار فى تجارة العبيد فى الاضمحلال ، واضمحلت بالتالى شئون هذه المملكة التى وصمها التاريخ الافريقى بعسار الاشستراك مع الاوربيين فى تجارة العبيد ، واحتفظت ذاكرة التاريخ بهذه الوصمة المشينة ، حيث تشير بعض القصص والحكايات المتوارثة الى مملكة بنين باعتبارها « مملكة الدماء » ، ه . !

. . .

كان ظهور تبائل « الاشانتى » ASHANTI في مناطق الغابات الاستوائية الممطرة معاصرا على وجه التقريب لظهور شعب بنين في هذه المناطق بغرب القارة ٠٠٠ وكان ذلك في بداية القرن الخامس الميلادى ٠٠٠

فى ذلك الزمن القديم استقرت مجموعة من قبائل « الاكان » AKAN المتحدثة بلغة « التوى » TWI فى مناطق الغابات الاستوائية بغرب افريقيا ، وقد جاءت هذه القبائل — كما يذكرون فى حكاياتهم المتوارثة — مهاجرة من « الصحراء البيضاء الكبرى » . . ثم استقر مقامهم فى مناطق الغابات الواسعة فى شكل جماعات او ولايات منفصلة ، لا يربطها اىرابط أو اتحاد ، عدا العلاقات الروحية التى توجد عادة لدى القبائل المنتمية الى اصل واحد به.

وكان عدد هذه الولايات يربو على اثنتى عشرة ولاية ، ولم تكن كلها على قدر متساو من القوة ، بل ظهرت ولاية واحدة هى « الاثمانتى » التى اعتبرت اتوى الولايات التى كونتها قبائل « الاكان » . وسرعان ما اصبحت « كومساى » KUMSAI عاصمة الاثمانتى ، عاصمة روحية لجميع قبائل « الاكان » . .

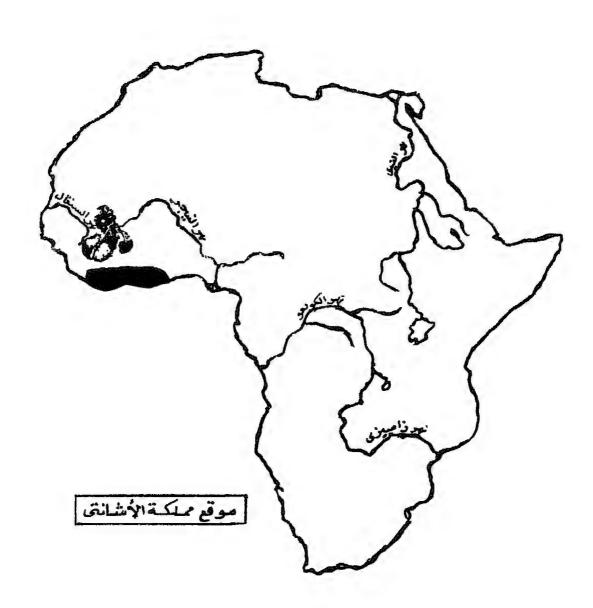



تمثال من البرونز لفارس في جيش « بنين » يرجع تاريخ نحته الى القهرن السادس عشر .

وفي خلال الترنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ، تعرضت ولايات قبائل الاكان لغزوات مستمرة من القبائل الاخرى المعادية التى تعيش في المناطق المجاورة ، وكانت قبائل « الاكان » بطبيعتها مسالمة ، ولكن اثر هذه الغزوات دفع الاكان الى التطلع الى امل الاتحاد ، واصبح هذا الامل هو أقصى ما تتطلع اليه قبائل « الاكان » لتتمكن من مواجهة الاعداء وصد هجماتهم ووقف مظالمهم ، .

وفى أواخر القرن السابع عشر تحقق هذا الامل على يد « أوزاى توتو» OSEI TUTU ملك « كومساى » الذى نجح ف جمع رؤساء قبائل الاكان كلهم فى مجلس واحد ، ودعاهم الى ضرورة الاتحساد فى أمة ودولة واحدة تضمهم جميعا فى وطن واحد وتحت حكومة مركزية واحدة .

وتقول الحكايات المتوارثة انه فى نفس اللحظة التى كان « اوزاى توتو » يخطب فيها فى مجلس شيوخ القبائل والولايات ليقنعهم بالميزات التى تعود على جميع قبائل الاكان اذا توحدوا فى دولة واحدة ، هبط من السماء كرسى عرش مصنوع من الذهب الخالص .. وكانت هذه دلالة وعلامة سماوية على قيام مملكة جديدة هى « مملكة الاشانتى » وعلى راسها ملك جديد هو « اوزاى توتو » ..

ولم تمض سنوات قليلة حتى أصبحت « مملكة الاشانتى » أقوى مملكة في مناطق الغابات الاستوائية بغرب أفريقيا ، وقد تمثلت قوتها في كميات الذهب التي تمتلكها والتي تخبئها وتخفيها داخل اماكن سرية مجهولة في عمق الغابات ، كذلك في قيامها بالمقايضات والمبادلات التجارية مع قبائل غرب السودان . .

وبدات مملكة الاشانتى فى غزو الاراضى المجاورة وراء حدودها الغربيه كما اقامت علاقات تجارية مع القبائل الاخرى التى تعيش على سواحل خليج غينيا . . وكانت هذه القبائل تتولى أعمال الوساطة التجارية بين مملكة الاشانتى وبين التجار الاوربيين الذين ينزلون بسواحل غرب المريقيا المطلة على خليج غينيا . .

وعندما ازدادت قوة الاشانتى ، رتبت امرها على استبعاد القبائل الوسطاء والتعامل مباشرة مع التجار الاوربيين . . وكان من الضرورى لكى يتحقق هذا الغرض أن يتم القضاء تماما على هذه القبائل والاستيلاء على أراضيها المطلة على المحيط .

وقام جيش مملكة الاشسانتي بغزو القبائسل التي تعيش بالاراضي الساحلية ، وارتكب ضدهم مذابح جماعية وحشية تقشعر لها الابسدان ، ماستحق بذلك الوصف الذي تطلقه عليه الحكايات المتوارثة ، باعتباره اكثر حيوش غرب المريقيا توحشا وتعطشا للدماء . .

وقد استمرت هذه السمعة السيئة للاشانتي نحو مائتي عام او يزيد .

وفى خلال القرن التاسيع عشر ، ناضلت « الاشانتى » بقوة ضيد المستعمرين الانجليز ، وسببت لهم الكثير من المتاعب باستمرار مقاومتهم لسنوات طويلة واخيرا فى بداية القرن العشرين ، وبالتحديد سنة ١٩٠٢م ، تمت هزيمة قبائل الاشياني ، وخضيعت ماكتهم للانجليز ، واصيبحت أراضيهم « محميية » PROTECTORATE بريطانية ، تدخل ضمن مستعمرة « ساحل الذهب » GOLD COAST التى ظلت تحت سيطرة الاستعمار البريطاني حتى سنة ١٩٦٥ . .

. . .

منذ بدائت تجارة العبيد في المريقيا ، وكانت تزداد حدة ووحشية ولا انسانية ، وقد اثرت تلك التجارة تأثيرات مختلفة ومتباينة على جميع المالك والامبراطوريات التي ظهرت في مناطق غرب المريقيا ، كما أثرت كذلك على جميع الولايات الصغيرة والمشيخات القبائلية التي كانت تستوطن تلك المناطق ، دون أن تكون في شكل دولة ذات حكومة مركزية .

غالدول والممالك والامبراطوريات القوية استطاعت ان تحقق شراء واسعا من تجارة العبيد ، بينما عانت الممالك والولايات الصغيرة منهذه التجارة اشد عناء ، فقد تعرضت للغزو والهجمات المستمرة ، وتم أسسر قبائل بأكملها ، ورحلوا مكبلين الى السواحل ، ليباعوا عبيدا لمن يشترى من التجار الاوربيين الذين كانوا يكدسونهم في السفن ليشحنوا الى دول أوربا والى العالم الجديد في الامريكتين . .

وبسبب الاثار التي جرتها تجارة العبيد على هذه المناطق في غربافريقيا، ظهرت مملكة جديدة هي مملكة « بوثمونجو » BUSHONGO

وتبدأ قصة ظهور هذه الملكة في عام ١٤٨٣م ، حين تغلغل البرتغاليون داخل مناطق غرب أفريقيا ، ووصلوا حتى نهر « الكونغو » ورطبيعة الحال ، فقد وانشاوا علاقات تجارية مع مملكة « الكونغو » . وبطبيعة الحال ، فقد كانت معظم الصفقات عن توريد العبيد . . .



تمثال للنمر من البرونر • • من نحت فنانى بنين فى القـرن السادس عشر •



تماثيل صغيرة من النحاس كانت تستعملها قبائل الأشانتي كسنجات لموازين الذهب ·

وفي المنطقة المجاورة لملكة الكونفو ، كانت تعيش قبائل « الكوبا » KUBA وهي قبائل مسالمة الى حدد كبير ، وليست على استعداد لخوض معارك المقاومة ضد قناصي العبيد من جيوش مملكة الكونفو . ودرءا لهذا الخطر ، قامت قبائل « الكوبا » بالهجرة من أراضيها ورحلت هاربة الى مناطق جديدة داخل قلب افريقيا ، في اتجاه الجنوب الشرقي ، واستقروا في منطقة منعزلة على ضفاف نهر « كوانجو » KWANGO

ولكن أخطار الغزو والقنص ، هددت حياتهم أيضا في تلك المنطقة الجديدة حيث تعرضت قبائل « الكوبا » الى هجمات متلاحقة من القبائل الاتوى التي كانت تعيش في المناطق المجاورة لنهر « كوانجو » ولم يكن هناك حل أمام قبائل « الكوبا » الا ان تشد الرحال مهاجرة مرة أخرى نحو الشرق ، الى أن وصلت الى قلب الكونغو ، في المنطقة الوسطى لمجرى نهر « كاساى » KASSAI

وفى هــذه المنطقة النائية استطاعت قبائل « الكوبا » فى النهاية ان تجد أرضا آمنة تستقر فيها . وبعد أن التقطوا أنفاسهم بعد تعب الترحال والهجرة ونظموا أنفسهم وتوحدت مصالح جميع العشائر ، وأسسوا مملكة « بوشونجو » وهو الاسم الذي كان يطلق على أكبر وأقوى عشيرة من العشائر التي تنضوى في لواء قبائل « الكوبا » . .

ونظرا لانعزال وبعد أراضى مملكة « بوشونجو » فقد انعزلت قبائل « الكوبا » عن التأثيرات الخارجية الوافدة الى أفريقيا من قارتى آسيا وأوربا . . وبالتالى فقد أصبحت لهذه القبائل ثقافة عامة متميزة ، كما كانت تعيش حياتها طبقا للعادات والافكار التى ورثوها عن أجيالهم السابقة ، وأورثوها بدورهم الى الاجيال اللاحقة .

وفى بدايات القرن السابع عشر ، شعرت احدى عشائر قبائل « الكوبا » بانها قد أصبحت قوية وتستطيع أن تستولى على عرش الملكة . وبالفعل فقد قامت هذه اعشيرة بقيادة « شامبا بولو نجونجو » BOLONGONGO بالهجوم على الاسرة الحاكمة ، وتم قتل الملك ، وجلس « شامبا بولو نجونجو » على عرش الملكة .

وبالرغم من أن هـذا الملك قد استولى على العرش بالتوة وبالقتل ، الا أن الحكايات المتوارثة تذكره دائما بالتقدير والاحترام ، وتضه بأنه

« الملك الذي بذل كل جهده ليعلم قبائل الكوبا ويضمن لها الامن والعدل والسلام » .

وقد تم العثور اخيرا على آثار فنية كثيره يرجع تاريخها الى عهد الملك بولو نجونجو ، وقد صنعت معظم هدده الآثار والتماثيل من الخشب والعاج ، وتعتبر بكل المقاييس الفنية ، على مستوى رفيع من فن النحت والتشكيل ، يماثل المستوى الفنى للتماثيل النحاس والبرونز التى تركها شهب « بنين » القديم . . .

. . .

وفى المناطق الشرقية وراء حدود مملكة « بوشونجو » وعلى الحواف الشمالية لمنطقة الغابات الاستوائية فى أواسط أفريقيا ، كانت تعيش قبائل أخرى معرفة باسم « الباكويزى » BACWEZI وكانوا يتميزون بطول القامة وشدة التحمل ، الامر الذي كان من السهل اطلاق السم « العمالقة » على هذه القبائل ،

وتدل الشواهد التاريخية على أنه منذ ظهور « الباكويزى» العمالقة في تلك المساطق في خلال غترة العصور الوسطى وحتى نهاية القرن التاسع عشر ، لم يستطع الاوربيون ولا الاسيويون الوصول الى تلك المناطق أبدا ، ولهذا غقد لكانوا يعيشون في مجتمعات منعزلة ، يسسود النظام غيها طبقا للعادات المتوارثة والاحتياجات العامة ،

وتصف الحكايات القديمة المتوارثة فى اوغندا هـذه القبائل بالشجاعة والاقدام وتحمل الشدائد والحياة الصـعبة ، وانهم قوم يرحلون بلا خوف الى أى أرض أو مكان لم يره من قبل انسان! . .

ويقال أن أصول قيائل « الباكويزى » العمالقة ، قد وفدت مهاجرة من المناطق الحبشية شرق القارة ، واستقرت فى قلب اواسط المريقيا فى القرن الرابع عشر ، حيث تمكنوا من السيطرة على المناطق الجنوبية لاوغندا الحديثة ، وظلو يحكمونها من سنة ،١٣٠٠م حتى سنة ،١٥٠٠م . . .

وقد استطاعت قبائل « الباكويزى » اقامة مجتمع مركزى سيادى يطبق النظام الصارم الذى تقوم عليه مصلحة القبائل . كذلك فقد سيطرت قبائل « الباكويزى » على بعض مجتمعات القبائل الاخرى الضعيفة التى كانت تعيش في المناطق الجاورة .

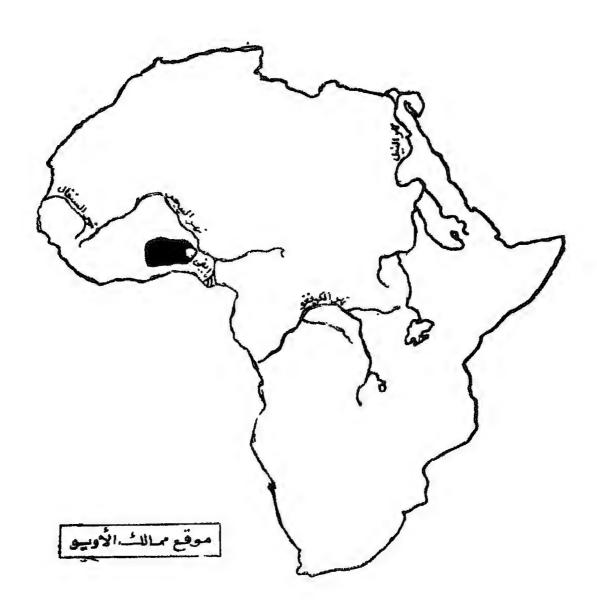

وكان النظام الاقتصادى والاجتماعى لقبائل « الباكويزى » يقسوم اساسا على الرعى والزراعة الموسمية ، وقد تركوا آثارا تدل على انهم كانوا من البنائين القلائل بين القبائل التي كانت تعيش في غرب ووسط القارة على أيامهم ، . فقد قاموا بانشاء الجسور والسدود ، وان كان ذلك على نطاق ضيق ، كما قاموا ببناء قلاع دفاعية حفروا حولها خنسادق عميقة تمتد على مسافة يبلغ طولها نحو عشرة كيلو مترات . .

وتذكر الحكايات المتوارثة والمنتشرة بين الاوغنديين المحدثين ، أن « الباكويزى العمالقة » كانوا يعتبرون في مرتبة الالهة بالنسبة للمجتمعات القبلية الاخرى التي تسيطر عليها قبائل الباكويزى وتتحكم فيها . ولكن مملكة « كيراتا » KIRATA \_ وهي احدى المجتمعات الصغيرة التي كانت تحت حكم الباكويزى \_ اكتشفت انهم بشر مثلهم وليسوا آلهة كما كانوا يظنون من قبل . . وبهذا الاكتشاف ، زالت قوة العمالقة ودالت دولتهم . .

وتقول هـ ذه الحكايات أيضا أن العمالقة قد اختفوا غجأة ، ولم يظهر لهم أثر يعد ذلك ، ولكن أغلب الظن انهم تحولوا الى أصول وأجداد لقبائل « الباهيما » BAHIMA التى تعيش في نفس المناطق التي كانت تعيش غيها من قبل قبائل الباكويزي العمالقة . .

وقبائل « الباهيما » بدو رعاة رحل . وهم طوال القامة ، ويعيشون حياة غير مستقرة ، يتخللها رحيل مستمر بحثا عن المناطق العشبية حيث يطيب الرعى لقطعانهم . .

. . .

وفى وقت معاصر لاختفاء الباكويزى العمالقة ، ظهرت قبائل جديدة في هذه المنطقة هي قبائل « اللو » LUO وكانوا على درجة عالية من التنظيم المناسب لطبيعة البيئة والارض والحياة ، ماعادوا تكوين مملكة « كيراتا » ثم قسموها الى أربع ولايات أو ممالك صغيرة هي :

- BONYORO \_\_ بونيورو
- \_\_ بوغندا BUGANDA
- BUSOGO \_\_\_ بوسوجو

وفى خلال القرن السابع عشر ، استطاعت مملكة « بونيورو » أن تسيطر تماما على جميع المناطق الواقعة في غرب « أوغندا » الحالية .

وفى القرن التالى ، أصبحت مملكة أو ولاية « بوغندا » من القوة بحيث استطاعت أن تهزم مصلكة « بونيورو » وتضم أراضيها . . وظلت « بوغندا » حتى الان تتبوأ مكان الصدارة فى القوة والاتساع بين غيرها

من الولايات الاوغندية ..



## الفصل الحادى عشر

# أرض السزيدج

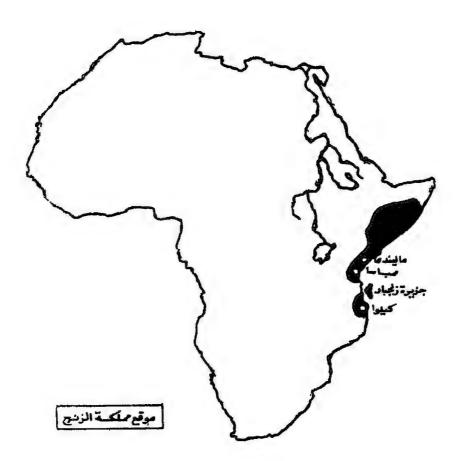

### القصل الحادي عشر

ارض « الزنج » لها مكانة خاصة فى التاريخ الافريقى ٠٠ فهى تذكرنا « بأنسان الزنج » ZINJANTHROPUS الذى كان يعيش منذ نصو .٠٠ مر١٠٥٠ سنة ، والذى اكتشفه العالم الانثروبولوجى « الدكتور ليكى » فى منطقة « تانزانيا » عام ١٩٥٩ .

وبطبيعة الحال هناك العديد من الحلقات التاريخية المفقودة تماما بين « انسان الزنج » القديم الذي عثر الدكتور ليكي على رفاته متحجرة ، حيث كان يعيش في العصر الحجرى المبكر ، وبين « الزنج » الذين كانوا يعيشون في « أرض الزنج » منذ نحو الفين من السنين ، وكانت لهم حضارة متقدمة .

ويذكر مؤرخو الاغريق القدماء عن الزنج الذين كانوا يعيشون فى سواحل شرق المريقيا ، أنهم شيدوا مدنا ساحلية كانت على علاقات تجارية راسخة مع شبه الجزيرة العربية والهند ..

وفى سنة ١٢٠م ، كتب « برنيس » \_ وهو أحد المؤرخين القدماء \_ بحثا سماه : « حول البحر الاريترى ERYTHRAEAN دليل لمناطسق شمال غرب المحيط الهندى » .٠٠

وذكر « برنيس » في هذا البحث أن التجار العرب كانوا يبحسرون باستمرار الى سواحل شرق أفريقيا ، ويعقدون المبادلات التجارية مع المدن الساحلية التي كانت منضمة مع بعضها في دولة واحدة كان اسمها أمير اطورية « أزانيا » . AZANIA

وكانت السفن العربية تحمل الى تلك المدن الافريقية انواعا مختلفة من المنتجات الهندية والثياب والاقمشة القطنية بصفة خاصة ، ثم ترجع سفنهم محملة بالتوابل والقرنفل والكثيرمن المنتجات الافريقية كالعاج وقرون الكركدن ودرقات السلاحف . .

وذكر « برنيس » أيضا ان الكثير من التجار العرب كانوا مستقرين تماما بأرض الزنج ، وانهم اتخذوا زوجات سمراوات جميلات من نساء الزنج ، كما ان هؤلاء العرب قد تعلموا لغة « البانتو » التي كان يتكلمها الزنج ، كما علموا الزنج أيضا اللغة العربية . .

وبمرور الزمن اندمجت هاتان اللغتان في لغة واحدة متميزة هي اللغة « السواحيلي » SAWAHILI وهي اللغة التي مازالت منتشرة حتى الان في المناطق الساحلية بشرق افريقيا ، وهي عبارة عن تركيبات منطوقة للكلمات التي ترجع في اصلها الي مصدرين ، هما لغة البانتو واللغة العربية .

وقد يكون من الصعب أن نتصور ما كانت عليه هذه المدن الساحلية القديمة منذ نحو الف عام ٠٠ فقد كانت هذه المدن مزدهرة كمراكز تجارية بين قارتى آسيا وافريقيا ٠٠ ابتداء من منطقة القرن الافريقى حتى جنوب موزمبيق ،و هىمسافة تمتد نحو اربعة آلاف من الكيلومترات ١٠٠

كانت كل مدينة من هذه المدن الساحلية مستقلة سياسيا ، وتكاد تماثل نظام « المدينة الدولة » CITY STATE

وكانت السفن الصينية الشراعية التجارية الضخمة ، تصل الى تلك المدن من الصين ، وعليها بضائع وتجار من الصين والهند وغارس وبورما وسيام هجم

وبعد أن تنتهى عمليات المبادلات التجارية ، تتولى المدينة نقل هذه البضائع للاتجار بها فى المناطق الداخلية بوسط وغرب القارة . أى أن هذه المدن كانت عبارة عن مناطق « ترانزيت » للبضائع العابرة القادمة من آسيا



نماذج للسفن الشراعية الصينية التي كانت تتردد على سواحل شرق آفريقيا قبل القرن الخامس عشر

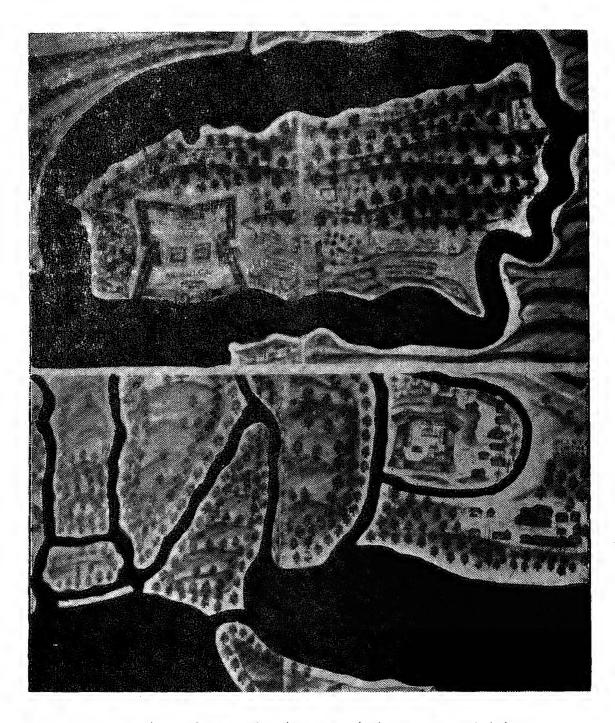

العليا: رسم تخطيطى قديم لمدينة « ممباسـا » • السفلى : رسم تخطيطى قديم لقلعة مدينة « سوفالا » •



العليا: ميناء قديم في جزيرة زنجبار • • السفلى: الحركة الملاحية القديمة على سواحل شرق أفريقيا •

لتباع في اسواق المالك والامبراطوريات الافريقية الواقعة على امتداد الطريق الطويل بين شرق افريقيا وغربها . .

وحتى القرن الثانى عشر ، كانت الموانى الواقعة فى منطقة موزمبيق الحديثة ، هى المورد الاوللذهب بالنسبة للدول والممالك الاسسيوية . . فقد كانت تقوم بتصدير خام الذهب المستخرج من المناجم الغنية فى جنوب « روديسيا » فى مقابل الاقمشة والسلع الاسيوية الاخرى . . .

وفى منتصف ذلك القرن ، أصبحت مدينة « كيلوا » KILWA الواقعة على الساحل التانزاني ، مدينة قوية من الناحية الاقتصادية ، حيث اعتبرت نفسها المحتكر الوحيد لتجارة الذهب .

كذلك فقد تركزت تجارة « الحديد » المستخرج من المناجم الافريقية الداخليـــة في مدينتي « ماليندي» MALINDI و « ممبلســــا » MOMBASSA الـواقعتين في دولة « كينيـا » الحـديثة . وكـذلك مدينة « سوفالا SOFALA الواقعة في دولة « موزمبيق » . .

وكان الحديد الافريقى يصدر بكميات كبيرة الى شبه الجزير العربية والى الهند . . وكان التجار العرب يقولون : « أن الهنود كانوا يفضلون الحديد المستخرج من افريقيا عن الحديد المستخرج من الهند نفسها ، وذلك لندة نقائه واستجابته الطيعة لمراحل التصنيع المختلفة » . .

. .

أما جزيرة « زنزبار » أو « زنجبار » ZANZIBAR ومعناها الحسرف « ساحل الزنج » فقد كانت هي الاخرى مركزا هاما للمبادلات التجارية بين قارتي آسيا وأفريقيا ، وكانت تصل اليهادائما السفن الشراعية التجارية القادمة من جاوه وسومطرة والصين والهند ، محملة بالبضائع والمنتجات الاسيوية التقليدية ، لتبيعها في مقابل الذهب الذي كان بمل الى زنجبار من مواني السواحل الشرقية للقارة الافريقية .

ومنذ القرن الحادى عشر ، استوطنت زنجبار والمدن الساحلية بشرق المريقيا مجموعات كبيرة من العرب الذين كاثوا ـ ومازالوا ـ يعملون في التجارة م

وقد ادى استقرار العرب بتلك المناطق بطبيعة الحال الى انتشار الديائة الاسلامية وانتشار اللغة العربية ، كما استخدمت الابجدية العربية فى كتابة اللغة « السواحيلى » واقيمت المساجد والجوامع الكبيرة والصغيرة فى جميع انحاء سواحل شرق افريقيا ، ومع ذلك وبالرغم من كل هذا التأثير العربى ، نقد احتفظ الزنج بثقافاتهم الافريقية المتميزة . .

. . .

وفى القرن الرابع عشر ، ترابطت المدن الساحلية مع بعضها فى نوع من « الاتحاد الكونفدرالى » الذى احتفظت فيه كل مدينة باستقلالها ، وتكونت مندئذ مملكة الزنج أو « امبراطورية الزنج »...

وكانت مدينة «كيلوا » آنئذ أهوى هذه المدن وأكثرها ثراء اولذلك مقد تبوأت مكان الصدارة في هذا الاتحاد لمدة طويلة . . وقسد وصفت مدينسة «كيلوا » في المخطوطات القديمة بأنها « من أجمل مدن العالم » . . ا

ورغم أن هذه المدينة التاريخية القديمة كانت على مثل هذا القدر من القيمة ، الا انها لا تعدو الان اكثر من قرية جميلة على شواطىء تانزانيا . ولكن اذا نظرنا الى اعلى الجبل الذى يشرف على تلك القرية ، لظهرت لنا على الفور ، اطلال قلعة قديمة كانت مبنية من الحجر ، تعتبر خيرشاهد على ما كانت عليه هذه المدينة من قوة في الايام الخوالى . .

وهذا الوصف الذى قيل عن مدينة « كبنوا » القديمة ، كان ينطبق أيضا - بدرجات متفاوتة - على المدن الساحلية الاخرى بشرق أفريقيا ، والتى كانت لها هذه العلاقات التجارية الواسسعة مع الدول والمالك الاسيوية .

وفى خلال هذه الفترة من التاريخ ، كان الاوربيون قد استطاعوا بناء السفن الكبيرة ذات الشراعين ، وبداوا يجوبون بحار ومحيطات العالم ، وفى نفس الفترة كانت الصين تتبوا مكانة عالية فى عالم الملاحة البحرية التجارية ، واستطاعوا بناءسنن ضسخمة تصل حمسولتها الى الفين من الاطنان ، ومصممة لتسير اعتمادا على سبع اشرعة ، وهى سفن تعتبر اكثر ضخامة واكثر تقدما اذا قورنت بسسفن الاوربيين المعاصرة لها . .

وكانت هذه السفن الصينية الضخمة تصل باستمرار الى المدن التجارية بسواحل شرق أفريقيا ٠٠ وهناك وصف مكتوب لاحد الاساطيل التجارية الضخمة التى وصلت من الصين والقت مراسيها بالموانى الافريقية ، وكان هذا الاسطول يحمل على متنه ٢٧٠٠٠ سبعة وعشرين الفا من الصينين ٠٠!!

ومنذ سنة ١٥٠٠ م ، امتنع وصول السفن التجارية الصينية الضخمة الى شواطىء شرق افريقيا ، ولم يعرف حتى الان ما هو السبب الذى جعل الصينيون يحجمون عن الابحار بسفنهم ، بل ويغلقون ترسانات بناء السفن الجديدة ، ويدمرون جميع أساطيلهم التى كانت موجودة وعاملة بين موانى الصين والموانى الاسيوية والافريقية الاخرى . .

وفى عام ١٤٩٧ م ، بدأت ارض الزنج تفقد مكانتها التجارية ، بعد ان وصلها البحار الرحالة البرتغالى « فاسكو دى جاما «VASCO DA GAMA حين كانيستكشف الطريق البحرى الى الهند ، وسال لعابه حين شاهد كميات الذهب الموجودة بهذه المناطق من سواحل شرق افريقيا .

وفى أعقاب وصول « فاسكو دى جاما » الى هذه المدن ، وصلت اليها تباعا سفن القراصنة والمفامرين البرتفال الذين قاموا بنهب هذه المدن وتدميرها .. وهكذا صنع البارود البرتفالي بمدن وممالك شرق افريقيا ، ما صنعته تجارة العبيد « البرتفالية أيضا » بممالك وأميراطوريات غرب افريقيا ..

وفى القرن السابع عشر ، كانت امبراطورية الزنج ومدنها قد دمرت تماما ، وانتهت أهميتها التجارية ، وزالت أيام مجدها الاقتصادى الزاهر ، ولم يبقى منها الا مخطوطات مكتوبة باللغة السواحيلى ، تتحدث عن مجد غابر ، مازال فخرا قائما حتى الان بين جميع الشعوب التى تعيش حاليا فى هذه المناطق . .



# الفصل الشابى عشر

# زيمبابوى الكسيرى



# الفصل الثانى عشر

منذ نحو ألف وخمسمائة عام ، كانت قبائل « البانتو » تعيش في المناطق الشرقية لنيجيريا ومناطق أواسط الكاميرون ، ولكنها لظروف كثيرة قررت الهجرة من هذه المناطق وبدأت في ذلك التاريخ تشدد الرحال جنوبا بشرق ، حتى وصلت الى حوض نهر « الكونغو » ، ثم واصلت الهجرة حتى استقرت أخيرا في المناطق الواسعة جنوب شرق المربقيا . .

ولم تكن جماعة البانتو منتمية الى قبيلة واحدة ، وانما كانت أغلب الظن عدة قبائل مترابطة فيما بينها بشكل ما ، وان كانت تتكلم لغات ولهجات متعددة . . .

وربما كانالسبب في هجرة معظم الشعوب الاغريقية التي كانت تعيش في المناطق المتاخمة للحدود الجنوبية للصحراء الكبرى ، في ذلك الزمن القديم ، وبالتحديد في القرنين الرابع والخامس الميلاديين ، يرجع بصفة اساسية الى تحول معظم هذه القبائل والشعوب من العصر الحجرى ودخولها عصر الحديد ، حيث اصبحت تستعمل الادوات والاسلحة الحديدية ، فزادت توة هذه القبائل واكتسبت القدرة على غزو القبائل والشعوب الاخرى التي لم تدخل عصر الحديد بعد ، والاستيلاء على اراضي ومناطق جحديدة .

وحين بدأت قبائل البانتو هجراتها وغزواتها فى اتجاه الجنوب الشرقى، كانت مسلحة بحراب وسهام ورماح لها نصال مسنونة مصنوعة من الحديد ، وحدث أول اصطدام بينهم وبين قبائل « المبوتى » MBUTI الاقزام التى كانت تعيش حياة بدائية لا اسلحة فيها ، أو أن وجدت الاسلحة لدى بعض العشائر ، فهى اسلحة بدائية جدا لا يدخل فيها الحديد . .

وتتميز « قبائل الاقزام » PYGMIES بقصر القامة ، اذ لا يتجاوز طول الفرد مترا واحدا أو مترا وربع متر في بعض الاحيان . . وهم يعتمدون في حياتهم على الصيد بصفة اساسية . . وقد كان من المتوقع ان يعم الذعر بين قبائل الاقزام عندما حلت قبائل « البانتو » باراضيهم ، وهذا ما حدث بالفعل ، حيث اضطر الاقزام الى الرحيل متوغلين في اعماق الغابات الاستوائية ، حيث لا يستطيع أحد الوصول اليهم ، ليدراوا عن انفسهم أى خطر أو ملاحقة من قبائل البانتو الوافدة الى اراضيهم فيذلك التاريخ القديم . . . .

ولكن بعض قبائل الاقزام استطاعت ان تعقد صداقات مع قبائل « البانتو » بل وقام الاقزام أيضا بارشاد قبائل البانتو الى مناطق اخرى جديدة فى اتجاه الجنوب ، ولهذا فقد تمكنت بعض قبائل البانتو من اقتحام مناطق جديدة فى الاجزاء الشرقية والاجزاء الوسطى لجنوب افريقيا ، واصطدم « البانتو » مرة أخرى بقبائل « البوشمن » BUSHMEN التى تعيش حياة بدائية معتمدة على الصيد فى هذه المناطق ، ولا يزيد أقضى طول للفرد من قبائل « البوشمن » عن متر ونصف المتر . .

وكما حدث لقبائل الاقزام ، غقد غرت بعض قبائل « البوشمن » الى صحراء « كلاهارى » KALAHARI في جنوب القارة ، لتعيش في مناطقها القاحلة ، هربا من قبائل « البانتو » . كما بقيت بعض قبائل « البوشمن » الاخرى واندمجت في مجتمع قبائل البانتو الذي كان يعتبر اكثر تقدما من مجتمع « البوشمن » . .

. . .

ومن المعروف أن التحول من العصر الحجرى الى عصر الحديد لم يتم فجأة ،وانما حدث التحول عبر اجيال استطاعت أن تتعلم وتستوعب بالتدريج عمليات تعدين الحديد ، أى استخراجه من مناجمه وصهره وسبكه وتشكيله . .

ومما لا شك فيه أن التحول إلى عصر الحديد ، قد أحدث ثورة ثقافيــة وحضارية في المجتمعات التي تحولت من العصر الحجرى الى عصر التعامل مع الحديد .

وتدل الشواهد التاريخية على أنه في خلال الالف سينة الاولى بعد الميلاد ، حدث هذا التحول التدريجي لقبائل « البانتو » . ، فقد كانوا من قبل يعتمدون على الصيد أساسا مع استعمال بعض الادوات الحجرية أو الصخرية البسيطة ، كما كانوا يعتمدون في غذائهم النباتي على قطف الثمار والخضروات البرية ، ثم تعلموا بالتدريج عمليات التعامل مع الحديد وتطويعه لصنع الرماح والسهام والادوات المدنية الاخرى .

وكان من نتيجة ذلك حدوث تحول كبير في حضارة مجتمعات البانتو ، فقد كان استخدام الاسهم والرماح ذات النصال الحديدية سببا مباشرا في تحقيق زيادة كبيرة في انتاج الصيد ، كما كان استخدامهم للفئوس والادوات الحديدية الاخرى في عمليات الزراعة البسيطة سببا مباشرا في استقسرار جماعات البانتو في الارض ، وانهوا بذلك حياتهم البدوية التي كانسوا يعيشونها من قبل ، والتي كانت تدفعهم باستمرار الى الارتحال من منطقة الى اخرى حيث يتوفر الصيد أو تتوفر الفواكه والنباتات البرية الصالحة للطعام . . .

كذلك فقد كان استخدام الحراب والرماح ذات النصال الحديدية سببا مباشرا في ازدياد القوة العسكرية لقبائل البانتو ، الامر الذي دفعها الى نوع من الاتحاد والتقارب ، ثم استطاعت عشائر هذه القبائل التي اصبحت أقوى من غيرها من العشائر الاخرى ، أن تسيطر وأن تقر نظما موحدة تسرى على الجميع دون استثناء ، وبذلك تمكنت قبائل البانتو ككل من بلوغ قوة تؤهلها لغزو المزيد من القبائل الاخرى والاراضى الجديدة .

وباستقرار البانتو في مناطق جنوب شرق أفريقيا ، بدأوا حياة جديدة تقوم على الزراعة بجانب الصيد ، واستطاعوا أن يصنعوا من الحديد ادوات زراعية تناسب البيئة وطبيعة التربة ، كما استطاعوا أن يدركوا انهم اذا قاموا بحفر سفوح التلال على شكل مدرجات ، فان ذلك يمكنهم من صيانة التربة وزيادة المساحة وسهولة الرى ، وقد ادى ذلك بطبيعة الحال الى وفرة الطعام لدى قبائل البانتو وشعورهم بالتالى بمزيد من الاستقرار والطمأنينة ..

ولكن هذه الحياة التى يتوغر غيها الصيد والطعام بكميات كبيرة ، لم تدم طويلا بين اجيال البانتو المتعاقبة ، فقد تميزوا بزيادة معدل التناسل الى اقصى حد ، وازدادت اعدادهم بالتالى بنسبة تفوق قدرتهم على الانتاج وقد تأثرت حياتهم فى الماضى بهذاالانفجار السكانى ، بل ومازال هذا المعدل للتناسل بين قبائل البائتو يطبع حياتهم حتى الان ، . .

#### . . .

وتدل الشواهد التاريخية على أن هجرات تبائل البانتو قد حدثت في ثلاث موجات WAVES متعاقبة استغرقت نحو سبعمائة سنة ٠٠٠

ويمكن القول بأن قبائل البانتو التى شكلت الموجة الاولى ، هم الاجداد المباشرون للقبائل التى تتكلم لغة « الشونا » SHONA SPEAKING والتى تعيش الان فى روديسيا . . حيث استقر هؤلاء الاجداد على طول الشواطىء الشمالية لنهر « زامبيزى » ZAMBEZI وكان ذلك فى الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس الميلاديين . .

وعلى بعد سبعة وعشرين كيلو مترا من مدينة « فورت فيكتوريا » FORT VICTORIA الحديثة ، اختار هذا الفوج الاول من مهاجرى البانتو عاصمتهم الملكية وسموها « زيمبابوى » ZIMBABWE

وكلمة زيمبابوى - بلغة البانتو - مكونة من مقطعين : «زيمبا » بمعنى « بيوت » و . . « بوى أو بجى » بمعنى « أحجار » . . ومعنى الكلمة أذن هو « البيوت الحجرية » وهذه التسمية لم تأت من فراغ ، وذلك لان طابع الاستقرار الذى اصبحت عليه قبائل البانتو جعلها تتجه منطقيا الى بنساء بيوت من الاحجار، والصخور بدلا من الاكواخ العشبية التقليدية التى كانوا يعيشون فيها من قبل ده:

أما الموجة الثانية لهجرة قبائل البانتو فقد حدثت فى اواخسر القرن المحادى عشر الميلادى .. حين رحلت موجة كبيرة من قبائل البانتو المتحدثة بلغة «الشتونا» واستقرت فى منطقة واسعة تبعد نحو ثلثمائة وعشرين كيلومترا جنوب زيمبابوى حيث استقرت الموجة الاولى ..

وقد عرفت القبائل المهاجرة في الموجة الثانية باسم « قبائل الكارانج » KARANG وكانت سعيدة الحظ لان المنطقة الجديدة بجنوب شرق أفريقيا والتي استقرت فيها هذه القبائل كانت غنية بمناجم الذهب . .

وقد ظلت قبائل « الكارانج » تقوم بدور المورد الرئيسى للذهب الذى يقدمونه للتجار فى مدن وموانى سواحل شرق المريقيا « أرض الزنسج » فى مقابل حصولهم على احتياجاتهم من السلع المعروضة فى اسواق تلك المدن والموانى . .

وعندما أزدادت تبائل الكارانج قوة ، كانت تتضائل في الوقت نفسه موارد الملح الموجودة في المنطقة التي يعيشون فيها ، ولهذا فقد تطلعت بنائل الكارانج نحو الشمال القريب ، حيث يعيش بنو عمومتهم في زيمبابوي، وانتهى الامر بهم الى الاستيلاء على زيمبابوي واعلانها كعاصمة جديدة لملكتهم الجديدة . وسموها « زيمبابوي الكبري » THE GREAT لملكتهم الجديدة . وسموها « زيمبابوي الكبري » ZIMBABWE

وقد اعتبرت « زيمبابوى الكبرى »اكبر واعظم مدينة مبنية بالاحجار فى جميع مناطق افريقيا السوداء جنوب الصحراء الكبرى ، . وظلت مزدهرة وحصبنة وبعيدة عن منال الطامعين حتى بدايات القرن التاسع عشر . .

ونتيجة للدراسات التى اجريت على بقايا وآثار زيمبابوى الكبرى ، تبين ان هذه المدينة لم تبنى دفعة واحدة ، بل أخذت تتسع على مدى قرون متعاقبة بفضل الاضافات التى كانت تجريها الاجيال المتتالية من تبائل البانتو والكارانج .

ويرجع تاريخ اقدم الاثار الموجودة فى اطلال زيمبابوى الكبرى الى نحو ألف عام مضت . وتقوم الانشاءات والمبائى فى هذه المديناة على أساس فكرة « البناء الدائرى » أو البناء المستدير ، وهى فكرة مستلهمة بطبيعة الحال من نفس فكرة بناء الاكواخ العشبية والطينية ذات الشكل الافريقى التقليدى . .

. . .

وفى خلال السنوات الاولى من القرن الخامس عشر ، تولى الحكم القوى ملك من ملوك « الكارانج » وهو الملك مونوموتابا MONOMOTAPPA واعلن امبراطورية « زيمبابوى الكبرى » . .

وقدكان الملك « مونوموتابا » في حكم « الاله » بالنسبة لقبائل البانتو ، وكان الناس في حضرته لا يسجدون فقط ، وانها ينبطحون ارضا ويزحفون على بطونهم عند دخولهم اليه أو خروجهم من عنده . . !

وكان « مونوموتابا » قائدا حربيا ماهرا ، وصاحب تطلعات توسسعية ، ففي سنة ١٤٢٥م استولى على المناطق الغنية بمناجم الذهب الواتعة بين نهسر زامبيزى ونهسر ليمبوبو ZAMBIZI & LIMPOPO شم اتجسه شرقا ليستولى على المسدن والموانى الواقعة على سسواحل موزمبيق MOZAMBIOUE

وفى عهده أيضا اتسعت مدينة زيمبابوى الكبرى وانشئت ميها المبانى والقصور الضخمة . .

وما أن انتصف القرن الخامس عشر ، حتى أصبحت مملكة مونوموتابا وعاصمتها زيمبابوى الكبرى مسيطرة على جميع المساحات الواسعة الواقعة بين نهر زامبيزى والمحيط الهندى ، والمحتدة نحو أكثر من الف كيلو متر من موقع روديسيا الجنوبية حتى الحدود الشمالية للترانسفال TRANSVAL

ومن اعظم واضخم المبانى التى شيدت فى عهد مونوموتابا « قلعسة الحبل » التى عرفت فيها بعد باسم « الاكروبوليس » ACROPOLIS والمعبد او القصر الضخم الذى بنى على سفح الجبل تحت القلعة ، مطلا على الوادى . . وقدتم شييد هذه الابنية الضخمة بأحجار الجرانيت المحلية الموجودة بكثرة فى المنطقة .

وقد اعتبرت هذه المبانى الجرانيتية الضخمة من عجائب الدنيا ، اذ لم تستعمل المونة أو الملاط في لصق الاحجار عند التشييد ، وانما تم ذلك بدون استعمال اى مواد لاصقة على الاطلاق ، ورص الاحجار الجرانيتية بعد نحتها وتسويتها فوق بعضها بطريقة التوازن النسبى بين الكتل الحجرية المستعملة في البناء ، كما كانت تنحت بعض الكتل بطريقة «عاشق ومعشوق » وبطرق أخرى أكثر تعتيدا ، حتى تصبح في النهاية حلقات ربط بين الصخور والكتل الحجرية ويرتفع البناء على هذا الاساس . .

وتدل الاثار الباتية من المعبد أو القصر على أنه كان يشغل مساحة قدرها نحو تسعين مترا طولا ونحو ستة وسبعين متسرا عرضا • وكان مبنيا بأكمله من الجرانيت • . وكان مكونا من عددة مبانى متكاملة تتصل ببعضها عن طريق ممرات جرانيتية ذات جدران ترتفع نحو تسعة أمتار ، ويصل سمكها الى ما يزيد عن أربعة أمتار • . وفي أعلى جدار القصر تظهر شارة الملكة منحوتة في كتلة جرانيتية ضخمة • . . !

أما برج القصر ، فكان ذا شكل قمعى ، ومبنيا هو الاخر من الجرانيت؛ بارتفاع يصل نحو عشرة امتار . . .

ويقول علماء الاثار الذين درسوا بقايا هذه المنشآت الضخمة ، أن قلعة الجبل ، كانت تضاف اليها باستمرار ابنية واضافات جديدة لتجعلها اكثر قوة ومناعة ، وقد استمرت هذه الاضافات حتى منتصف القرن الثامن عشر : •: •:

ومن الغريب ان مدينة زيمبابوى الكبرى لم تكن المدينة الجرانيتية الوحيدة في مملكة مونوموتابا ، بل كانت هناك أكثر من ثلثمائة مدينة جرانيتية اخرى عثر على اثارها وبقاياها في معظم مناطق روديسيا وموزمبيق . .

وقد استمرت مملكة مونوموتابا حتى بداية القرن السابع عشر ، حين حدثت بعض التغييرات التى أدت الى زوال ونهاية هذه المملكة ، على يد أبناء عم آخرين من قبائل البانتو المتكلمة بلغة « الشونا » . .

. . .

فهذه الفترة حدثت الموجة الثالثة لهجرات قبائل البانتو متهثلة في قبائل « الروزوى » ROZWI التي زحفت نحو زيمبابوى الكبرى واستولت عليها وطردت الاسرة الحاكمة وشعب مملكة مونوموتابا ، وتولت العرش اسرة حاكمة جديدة انشأت مملكة جديدة هي « مملكة الروزوى » واتخذت من زيمبابوى الكبرى عاصمة لها . .

اما شعب البانتو والكارانج الذى كان يعيش فى مملكة مونوموتابا ، فقد تشبتت فى الجنوب ، ولجاً الى البرتغاليين طالبا حمايتهم من مملكة « الروزوى » . . وكان البرتغاليون أيامئذ قد استقروا مسيطرين على سواحل جنوب شرق أفريقيا . .

ورغم ان البرتغاليين قد وعدوا شعب مونوموتابا بالحماية ، الا أن هدفهم الاساسى كان تسخيرهم لمعرفة اسرار مناجم الذهب المنتشرة فى مملكة زيمبابوى ، بالاضافة الى تسخيرهم فى الاغارة على المناطق الجنوبية الداخلية بالقارة ، لقنص العبيد وتسليمهم للنخاسين البرتغال . .

وحين اكتشف شعب مونوموتابا هذه الحقيقة المفجعة فى العلاقة التى قامت بينهم وبين البرتفال ، شتدوا رحالهم من جديد ، متجهين الى الانعزال فى اقصى مناطق جنوب القارة ، ولكنهم مع ذلك لم يفلتوا من البرتغاليين ، وظلوا تحت رحمتهم ...

واستمرت مدينة زيمبابوى الكبرى عاصمة لملكة « الروزوى » وازدادت قوتها واتسع عمرانها وتحصنت قلاعها ، لدرجة اصبحت بها فى منأى تماما من اطماع البرتغاليين ، كذلك مقد حدث تجديد فى من النحت ، بتشكيل العديد من التماثيل والشارات والشعارات من حجر « التلك » الابيض المزرق الصابونى الملمس . . .

#### . . .

ولسوء الحظ فان المعلومات التاريخية عن هذه المالك الثلاث التى اتخذت زيمبابوى الكبرى عاصمة لها ، تعتبر ضئيلة للغاية ، ولا تكفى لتكوين فكرة عامة مؤكدة عن نظم الحكم أو الاحداث الاخرى التى تعرضت لها هذه المالك على مدى خمسة عشر قرنا من الزمان ...

والكتابات المدونة التي جاء فيها ذكر هذه الممالك ، تنحصر في تلك الحكايات النادرة التي ذكرها الرحالة البرتغاليون الذين توغلوا في عمق المناطق الداخلية بجنوب المريقيا ، وصدموا عندما شاهدوا مدنا المريقية كثيرة مبنية كلها من حجر الجرائيت ..

وقد حاول البرتغاليون وغيرهم من المستعمرين الاوربيين أن يصلوا الى مدينة زيمبابوى الكبرى غلم يستطيعوا الوصول اليها ، الا في منتصف القرن التاسع عشر ، وبالتحديد في سنة .١٨٤٠م ، حين انهارت امبراطورية « الروزوى » . . . آخر ممالك وامبراطوريات قبائل البانتو . .

وحين اكتشفت آثار واطلال المبانى الضخمة التى شديدتها ممالك المبانتو فى زيمبابوى الكبرى لم يستطع علماء الاثار أن يتصدوروا أن هذه البنايات الضخمة كانت من صنع الافريقيين ، وكادوا أن يوعزوها الى شعوب أو تبائل اخرى غير افريقية ..

ولكن اصبح من المستقر عليه علميا وتاريخيا ، أن جميع هذه المدن الافريقية الجرانيتية ، كانت من تصميم وبناء المهندسين والبنائين من قبائل البائتو التى صنعت حضارة على مثل هذا القدر من العظمة ، طوال الف وخمسمائة عام من تاريخ المريقيا . .

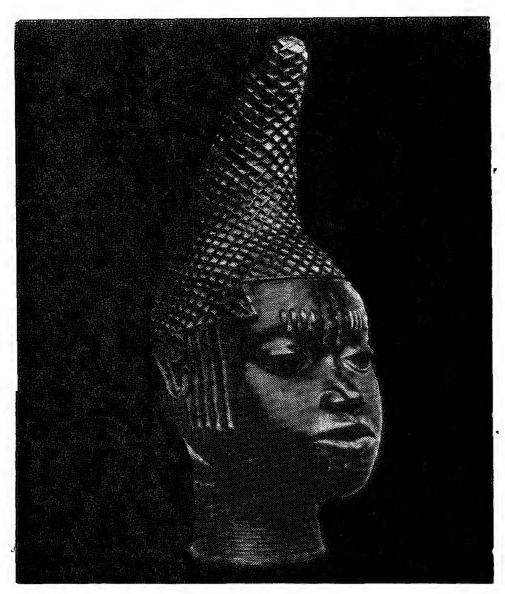

تحفة فنية رائعة من نحت فنان افريقى فى القرن السادس عشر

### خاتمة

من المسلم به أن هناك الكثير من الحلقات المقودة فى تسلسل التاريخ الافريقى للقبائل والشعوب التى تعيش جنوب الصحراء الكبرى .

ولكن بالرغم من ضآلة المعلومات عن المالك والامبراطوريات التى ظهرت وتألفت في حقب مختلفة من التاريخ البعيد والتاريخ القريب فان من السمل تركيب صورة عامة تؤكد عظمة التراث الحضارى لهذه القبائل والشموب التى عاشت في تلك المناطق والاطراف المترامية في شرق وغرب ووسط وجنوب القارة .

ومازال علماء الاثار يبحثون حتى الان عن مزيد من الشواهد التى تلقى مزيدا من الضوء على تلك الحضارات التى يرجع بعضها الى التاريخ القديم ، ويرجع بعضها الاخر الى غترة العصور الوسطى . .

كذلك غان علماء اللغات سازالوا عاكفين على محاولات غك رموز الكتابات القديمة التى استعملتها القبائل والشعوب القليلة التى عرفت الابجديات ، ودونت بها ما عن لها من اخبار أو وصف للاحداث . وعلى سبيل المثال ، غلم يتوصل علماء اللغة حتى الان الى غك اسرار اللغة التى كتب بها شعب « كوثن » القديم ، مئات من الموضوعات على جدران المقابر والمعابد والإهراهات ، والتى مازالت اسرارا مغلقة حتى الان . .

وحتى المعلومات النادرة التى تسركها بعض المؤرخين والجغرافيين والرحالة العرب القدماء الذين جابوا تلك المناطق الافريقية فى أيامهم، تعطيفا صسورة مبهرة لما كانت عليه الكثير من الممالك والامبراطوريات الافريقية السوداء فى خلال فترة العصور الوسطى . .

أما المعلومات المستخلصة من القصص والحكايات والاسساطير التى تتوارثها أجيال قبائل وشعوب أفريقيا السوداء ، وتتناولها فيما بينها جيلا بعد جيل ، فيمكن الاعتماد عليها في القاء مزيد من الضوء على التاريخ الافريقي .

ومن حسن الحظ أن من السهل استخلاص المعلومات التاريخية من طك القصص بعد استبعاد الاحداث الخيالية والحكايات الاسطورية التى لا يمكن تصديقها لتبقى بعد ذلك مجموعة من المعلومات الواقعية عن تاريخ الشعوب وتاريخ الملوك والاباطرة الذين حكموا هذه المالك والامبراطوريات في حقب التاريخ المختلفة .

وتأتى الشواهد التاريخية في احيان كثيرة بما يسؤكد هذه المعلومات التاريخية المستخلصة من القصص والحكسايات والاساطير المتوارثة. ولتعطينا بعد ذلك صورا مبهرة عن الكثير من الملوك العظام الذين كانوا على قدرة عسكرية كبيرة ، استطاعوا بها انشاء امبراطوريات واسسعة مترامية الإطراف ، كما انشأوا نظما مستقرة للحكم ، وحسكومات مركزية تتحكم في جميع سلطات الحكم المحلية في جميع ارجاء الامبراطورية مهمسا تباعدت .

كذلك استطعنا معرفة الكثير عن تاريخ تلك المدن العظيمة القديمة التى كانت منارات للعلم والدرس ، وفيها جامعات كانت تضم آلاف الطلاب من قارتى آسيا وأفريقيا ، مثل مدينة « جينى » ومدينة « تمبوكتو » . كما استطعنا أيضا أن نعرف الكثير عن المستوى الراقى لفن النحت بين شبعوب مملكة «أيفى» وامبراطورية « بنين » . .

وفى معظم الاحيان يتناسى العلماء والمؤرخون ان الحضارات الافريقية التى ظهرت جنوب الصحراء الكبرى تعتبر جنوءا لا يتجنزا من تاريخ الحضارات الانسانية التى ظهرت فى جميع قارات العالم .

ان الجهل بهذا التاريخ هو العذر الوحيد لهؤلاء الذين يعتقدون حتى الأن ان أفريقيا السوداء قارة بلا تاريخ ، أو ليس لها على الاقل تاريخ معروفة ...

ومازال هذا الجانب من التاريخ الحضارى للانسان محل تجاهل من العلماء المؤرخين والدارسين في عالم اليوم ٠٠ ولم يحظ هذا التاريخ حتى الان بالاهتمام الواجب ٠٠

ولكن آن الاوان لكى يعرف الناس فى جميع انحاء العالم ، تلك الحكمة الافريقية القديمة ، التى ظلت تتنقل بين الاجيال :

« اذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة ٠٠ واذ لم ترغب في ان تعلم فالمصيبة أعظم » ٠٠!

## المسؤلفة

- ★ استاذة فى التاريخ والحضارات وعلوم الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (اى العلوم التى تهتم بدراسة النظـم الاجتماعية والمقائدية للمجتمعات الانسانية )
- ★ تقوم بالقاء المحاضرات في عدة جامعات في انجلترا وغرنسا
   والولايات المتحدة الامريكية .
- ★ نشرت عدة مؤلفات فى تاريخ الحضارة الانسانية ، أهمها كتاب بعنوان : « بحث فى تاريخ انجلترا فى القرن الثالث عشر » .

## المترجم

- ★ وكيل الوزارة بقطاع النقل البحرى سابقا . من مواليد يناير ١٩٥٣ . اليسانس الحقوق ١٩٥٥ ودبلوم عال في القانون البحرى .
- ★ له (١٧) كتابا مؤلفا ومترجما فى علوم النقل البحرى ، واغلبها كتب رائدة غير مسبوقة باللغة العربية فى هذا الموضوع .
- ★ له (٨) كتب في الادب والمسرح والفولكلور والعرائس .. وكتب العديد من سيناريوهات الافلام التسجيلية عن التاريخ المصرى القديم وأعلام العرب وقصص القرآن ، بالاضافة الى العديد من البرامج الثقافية بالتليفزيون والاذاعة المصرية ، وهيئة الاذاعة البريطانية بلندن .
- ★ نشرت له عشرات من القصص القصيرة المؤلفة والمترجمة مند الخمسينات وحتى الان في مجلات : روز اليوسف وصباح الخير والكاتب والقوات المسلحة والاذاعة والتليفزيون وكتب للجميع .. وجرائد المساء والشعب والجمهاورية .. كما كتب عشرات المقالات المتخصصة في مجلات المسرح والثقافة وجرائد الاهارام والاخبار والجمهورية .

## كتت للمسترجم

#### (أ) في الفن والادب:

- ١ \_ ألوان من النشاط المسرحي في العالم
  - ٢ ــ خيال الظل والعرائس في العالم
  - ۳ ــ زرع النوى ــ « رواية أدبية »
- ١٠ الرقص والحضارة « دراســة تاريخيــة ٠ فولكلوريــة ٠
   ١٢ اثنولوجية »
  - o \_ مساخر من العاصمة والاقاليم « مجموعة قصصية »
  - ٢ ــ عذراء سرابيوم « مجموعة قصصية » « تحت الطبع »
  - ٧ ــ الفودو ٠٠ واعمال السحر في افريقيا « مترجم » تأليف : جيرت شيزى
- ٨ ــ الاسملام في ممالك وامبراطوريات المريقيا السوداء « مترجم »٠٠٠
   تأليف : جوان جوزيف .

## (ب) في الاقتصاد والعلوم البحسرية:

- ١ ــ اقتصاديات النقل البحرى .
- ٢ ــ أساسيات النقل البحرى والتجارة الخارجية .
  - ٣ ـ قاموس المصطلحات الفنية البحرية .
  - ٤ \_ قاموس المصطلحات التجارية الدولية .
- ٥ ــ دراسة تحليلية عن عقد البيسع البحرى « فـوب » . . « محاضرات »

- ٢ \_ عمليات نقل البضائع على سفن الخطوط المنتظمة . . « محاضر ات »
- ٧ ـ عمليات نقل البضائع على السفن المستأجرة . . « محاضرات»
- ٨ -- أعمال الموانى وعمليات الشمدن والتفريغ . . « محاضرات »
  - ۹ \_ قطاع النقل البحرى في مصر .. « محاضرات » .
  - ١٠ ــ سند الشحن ٠٠ دراسة تحليلية ٠٠ « محاضرات »
    - ١١ ــ محاضرات في البيوع البحرية .
- ۱۲ \_ القانون البحرى « ترجمة » \_ تاليف : ايمانويل دفورسكى
  - ١٣ تأجير السفن « ترجمة » تأليف : بيرجر نوسوم
  - ١٤ انتاجية الرصيف « ترجمة » تأليف : دى مونيه
- ١٥ ــ الرقابة على الاعمال البحرية عن طريق الميزانية « ترجمة » تاليف ، ج . سيمونذر
- ١٦ ــ سفن الحاويات والموانى المعدة لاستقبالها « ترجمة » تاليف : ١ . ايفانس .
  - ١٧ \_ مصطلحات النقل البحرى والتجارة الخارجية .
  - 11 \_ حساب الوقت والعوامل المؤثرة نيه « تحت الطبع »

|              | <del>قهــــــد</del> ړس                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة         | 4                                                                                                              |
| 0            | مقسسقه                                                                                                         |
| ۱۳ .         | • الفصـــل الاول:<br>افريقيا ٠٠ مهـد الانسـان الاول ٠٠ ٠٠ .                                                    |
| ۲۷ .         | • الفصل المشائى:<br>أفريقيا قارة المتناقضات                                                                    |
| <b>70</b> .  | و الفصل الثالث:<br>مملكة كسوش ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                  |
| <b>{o</b> .  | • الفصل السرابع:<br>المبراطورية غانا ارض الذهب                                                                 |
| 00.          | • الفصل الخامس:<br>اسطورة « واجادو بيدا » وسقوط امبر اطورية غانا .                                             |
| ٦٣ .         | • الفصل السادس:<br>مذبحة الاخوة الاحد عشر وظهور البراطورية مالى                                                |
| ٦٩ .         | مانسسا موسى ١٠٠ أو موسى الاسود امبر اطور مالى ٠٠٠ .                                                            |
|              | • الفصل الثامن :  امبر الطورية السونفاى ٠٠ والجيش الذى اخترق الصحر الكبرى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| <b>V</b> 4 • | • الفصيل التاسيع:                                                                                              |
| ۸۷ ۰         | مهلكة أرض نوح ٠٠ وجيشها الارستقراطي ٠٠٠                                                                        |
|              | امبر اطورية بنين ٠٠ وممالك الغابات الاستوائية ٠                                                                |
| 179 .        | ارض الزنج                                                                                                      |
|              | زيمبــابوى الكبــرى                                                                                            |
| . 00         | • خــاتمة : • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                |

رتم الايداع ٨٤/٢٥٣٤ بدار الكتب

المطيعسة الفنيسة ت : ١١٨٦١١

To: www.al-mostafa.com